### د. محمد مورو

# الجهاد فى سبيل الله حسزب اللسه نموذجياً

مركزيافا للدراسات والأبحاث

### اللجنــة العربيــة لمسانـــدة المقاومة الإسلامية فى لبنان

- \* أسست في مصريوم ١/ ١٢/ ١٩٩٥.
- \* تضم في عضويتها قيادات حزبية ونقابية ومستقلين
  - \* تعمل في إطار الأحزاب الشرعية القائمة.
- \* تهتم بالدعم المعنوي والإعلامي للمقاومة بلبنان
  - \* مقرر اللجنة : د. رفعت سيد أحمد
- \* العنوان المؤقت: بمركز يافا للدراسات والأبحاث

#### حقوق النشر محفوظة

اسم الكتاب: الجهاد في سبيل الله لبنان نموذجا

المؤلفة: د. محمد مورو

الناشر: مركز ياف للدراسات والأبحاث\_

القاهرة

سنة النشر: ١٩٩٦

| الصفحة      | فهرس الحتويات                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥           | تقديم الناشر                                                             |
| ٦           | <b>i</b> nia                                                             |
| 1.          | الفصل الأول: الجهاد فريضة شرعية                                          |
| 17          | الفصل الثاني: فضل الجهاد والاستشهاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 71          | الفصل الثالث: طريق التهلكة وطريق النجاة                                  |
| 70          | الفصل الرابع: جهاد الرأة السلمة                                          |
| 79          | الفصل الخامس: النبي المجاهد [ﷺ]                                          |
| <b>77</b> 7 | الفصل السادس: جدلية الجهاد، الوعى، التقوى، النهضة                        |
| ۳۷ -        | الفصل السابع: الجهاد ماض إلى يوم القيامة                                 |
| ٤٠          | الفصل الثامن: أعداؤنا اليوم وغدا                                         |
| ٤٥ -        | الفصل التاسع: أهداف الجهاد وغايته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ۰۲          | الفصل العاشر: مدد الله                                                   |
| (           | الفصل الحادي عسر: المقاومية الإسلامية في لبنان                           |
| 71          | نموذج للجهاد                                                             |

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أُولئك حزب الله هم المفلحون ﴾ صدق الله العظيم

### تقديم الناشر

إن الجهاد في سبيل الله قائم إلى يوم الدين وأعظم الجهاد اليوم هو مقاتلة الكيان الصهيوني وبكل الأسلحة المتاحة: سياسيًا، ثقافيًا، اقتصاديا وعسكريًا(بالطبع).

وإيماناً من [اللجنة العربية لمساندة المقاومة الإسلامية في لبنان] بأهمية دعم كافة أشكال مقاومة العدو الصهيوني وفي كل الساحات العربية وعلى كل الأصعدة دعماً معنويًا وثقافيًا وسياسيًا بالاساس، لذا كان اصدارنا لهذا العمل المتميز للمفكر الإسلامي الدكتور/ محمد مورو: عضو السلجنة، ورئيس تحرير مجلة (المختار الإسلامي) نفعنا الله بعمله ورؤيته الثاقبة في تحليل الوقائع والاحداث والتاريخ

د. رفعست سيسد أحمسد مقرر اللجنة العربية لمساندة المقاومة الإسلامية في لبنان

#### المقدمة

صدمت صدمة كبيرة، وصدم معى مشات الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عندما تم حذف كلمة «الجهاد» من مقررات المؤتمر الإسلامي في داكار والتي عقدت في نهاية عام ١٩٩١ وصحيح أن الجهاد باعتباره فريضة شرعية وضرورة استراتيجية وباعتباره ذروة سنام الإسلام لا يمكن إبطاله أو إلغاؤه بمجرد حذف من قبل المجتمعين في أحد المؤتمرات أو النخلي عنه من قبل الحكومات، وصحيح أنني أؤمن إيمانا راسخا بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، إلا أن الصدمة كانت أمرا طبيعيا وتلقائيا لأكثر من سبب. أولها أن هؤلاء اللَّذِين أرادوا حذف كلمة الجهاد إنما هم في الواقع يتجاهلون مساحة واسعة من نصوص القرآن الكريم التي تحرض على الجهاد وتحث عليه وكذا مساحة واسعة من السنة النبوية المطهرة ويتجاهلون أيضا مساحة واسعة من التاريخ العظيم لأمتنا المجاهدة، بل أنهم في واقع الأمر يريدون التوقيع عـلى صك بانهاء الوجود الحضاري لأمتنا لأن الجهاد كان وما يزال وسيظل هو روح هـذه الحضارة وهو العمود الفقري لها، بل إن دراسة عملية الصعود والهبوط في المنحني الحضاري لأمتنا تثبت أن الأمة كانت تصعد حضاريا على كل مستوى طالما تمسكت بالجهاد وقامت بأعبائه وكانت تنهار حيضاريا إذا ما ركنت إلى القعود وتخلت عن هذه الفريضة العظيمة، وثاني هذه الأسباب التي سببت لي ولغيري الصدمة أن هذا التصرف العجيب من جانب المؤتمر الإسلامي بداكار جاءت بعد أقل من شهرين من دعوة إسحاق شامير رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي في مؤتمر مدريد في أكتوبر ١٩٩١ إلى الغاء الجهاد من القاموس السياسي والعملي للمسلمين إذا أرادوا تحقيق السلام مع إسرائيل!!. وإذا كان اسحاق شامير يعرف مدى خطورة الجهاد على دولته ومدى أهميته للمسلمين، وبرغم أنه يعرف أن الجهاد معطل حتى الآن، إلا أنه كان يدرك أنه نار عملاقة تحت الرماد، إذا ما تأججت سوف تحقق النصر والتقدم للمسلمين والنهاية إن شاء الله والزوال لدولة إسرائيل، وكان من العجيب أن تستجيب الحكومات الإسلامية لطلب شامير وتحاول حذف الكلمة ونبش الرماد للقضاء على الجذوة المشتعلة تحتها، وكأن تلك الحكومات لم تكتف بجريمة التخلى

عن الجهاد العملي فارادت أن تطمس أيضا معالمه النظرية وقوته الكامنة، وثالث الأسباب في الصدمة أن حذف كلمة الجهاد قد جاء في وقت ما أحوجنا فيه إلى تأكيد الكلمة بل والعمل على الانطلاق نحو تنفيذها لأن أحوال الأمة الإسلامية والعالم بأسره تدعو إلى ذلك وتحتاج إليه إيما احتياج، فالكثير من الأراضي الإسلامية واقعة تحت الاحتلال، وهذا يجعل الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة والمسلمون في كثير من بقاع الأرض يعانون من أشكال شتى من القهر والظلم وهذا أيضا يجعل الجهاد فسرض عين على كل مسلم ومسلمة والأمة الاسلامية في حالة يرثى لها من التخلف والانقسام والتشرد وهذا يستدعى رد الاعتبار للجهاد كقيمة وكممارسة في محاولة لتحقيق الاقلاع الحضاري الاسلامي واستعادة السيادة الحضارية الاسلامية، والجهاد هنا هو ركيزة هذا الأمر وشرطه الأول-والأهم، ليس هذا فحسب بل إن أحوال العالم عموما الآن، بعد أن توحدت قوى الشر والاستكبار تحت قيادة واحدة هي أمريكا، وبعد أن أصبح العالم كله تحت الهيمنة والسيطرة الحضارية والثقافية والعسكرية والاقتصادية والسياسية الغربية والأمريكية، الأمر الذي يسعني المزيد من عسمليات القهر والظلم والنهب والاستلاب الثقافي، تؤكد على ضرورة بعث الجهاد الاسلامي للحيلولة دون السيطرة الكاملة للحضارة الغربية الظالمة علينا وعلى غيرنا وللحيلولة دون القضاء على الحضارة الاسلامية، وللحيلولة دون المزيد من آلام للمستضعفين، وللحيلولة دون فناء الحياة نفسها على كوكب الأرض، لأن السيادة الحضارية الغربية تعنى أن العالم والحياة البشرية على كموكب الأرض أصبحت في خطر لأن الحضارة الغربية حضارة بـلا ضمير وقـد أفسدت ومازالت تـفسد البـيئة وسلوكها يسبكل اكبر الخطر على مستقبل الحياة البشرية على كوكب الأرض، وبالتالي فالجهاد الاسلامي هو الوسيلة الوحيده لانقاذ أنفسنا كمسلمين ولانقاذ المستضعفين في الأرض ولانقاذ الحياة البشرية برمتها على كوكب الأرض من مخاطر مؤكدة إذا استمرت السيادة الحضارية الغربية على المعالم وخاصة أن قيادة تلك الحضارة الغربية قد وقعت في أيدى أسوأ عناصرها وهي أمريكا التي تمثل أبشع وأخطر ماوصلت اليه الحضارة الغربية من انعدام الضمير والبحث عن المنفعة اللاأخلاقية وإزدواج المعايير والعمل بدون راع من أخلاق أو ضمير، إن العالم باسره بما فيه أبناء الحضارة الغربية أنفسهم يمر بمنحنى شديد الخطورة فأما أن تستعيد الحضارة الاسلامية سيادتها الحضارية باعتبارها حضارة ذات أخلاق وضمير وقيم وقادرة على تحقيق العدل والمساواة والحرية للعالم كله من مسلمين وغير مسلمين بل بما فيه أبناء الحضارة الغربية أنفسهم وأما أن العالم يسير نحو الهاوية والكارثة. ولهذا كله فالجهاد أصبح ضرورة حياة ووجود للمسلمين وللمستضعفين وللعالم كله.

\* \* \*

عقب ظهور مقررات قمة داكار، وبعد أن تم حذف كلمه الجهاد منها قال البعض مبررا هذا التصرف بأن ذلك ضرورة أستدعتها عوامل الخوف والرعب والهلع التى تصيب الرأى العام الغربى من تلك الكلمة، وأن هذه الكلمة لاتفهم على وجهها الصحيح في الغرب وأنه لهذا السبب تم حذفها.

وبديهي أنه ليس من المنطقي أن تحذف مصطلحاتنا الشرعية من أجل عيون الغرب مثلا، ولكن الحقيقة أن هذا التبرير السخيف قد كشف البعد الحقيقي للمسألة، فقد كشف أولاً عن حالة الضعف والمهانة التي وصل إليها حكامنا وكشف في الوقت نفسه عن طبيعة المعركة التي نحن بصددها، فإذا كان الغرب قد استطاع أن يحقق الهيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية على العالم فأنه يريد تحقيق السيادة الثقافية أيضا، أي القضاء على كل عوامل المهوية والتميز في العالم، وليس أمامه من عقبة في سبيل ذلك إلا الإسلام باعتباره وحده يمثل منظومة حضارية متكاملة ومنسقة وقادرة على الحشد والمواجهة أي أن الغرب يريد أن يحضع العالم كله للمنظومة الحضارية الغربية ويقضي على كل المنظومات الفاعلة الأخرى والاسلام اكبر وأهم هذه المنظومات الحضارية الفاعلة، بل ليس همناك غيره مؤهلا لحمل عبء المواجهة والصمود والتصدي، وبالتالي فالهدف الغربي هو القضاء على الإسلام أو طمس معالم القوة فيه، وذلك حتى يضمن استمرار السيطرة والهيمنة على المالم. وهكذا كان لابد للغرب وعملائه من العمل على طمس معالم القوة والتعبية أو تلك القيم القادم المالواجهة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن الغرب وعملاءه وفي إطار تلك على الموكة المتافية يعمل مثلا على المناء كلمة الجهاد من القاموس السياسي والحضاري المركة المتافية يعمل مثلا على الغاء كلمة الجهاد من القاموس السياسي والحضاري المكارية الموكة الموكة المتافية يعمل مثلا على الغاء كلمة الجهاد من القاموس السياسي والحضاري

للمسلمين، أى القضاء على القوة الكامنه تحت الرماد حتى لاتندلع شرارتها يوما وتشكل خطراً عليه، ووجدنا الغرب ايضا وفى الاطار ذاته يعمل على طمس قضية تحريم الربا مشلا ووجدناه ومن خلال أبواقه ينشر كلاءما عن عدم تحريم فوائد البنوك، وهذا لأن تحريم الفوائد الربوية فضلا عن أنه يحقق تميزا واضحا بين الاسلام والرأسمالية، فإنه فى نفس الوقت يعرقل المشروع الغربى لنهب العالم الاسلامى من خلال منظوماته الاقتصادية التى تمثل البنوك الربوية العنصر الاساسى فيها.

على أى حال فليس الغاء كلمة الجهاد او تحليل الفوائد الربوية هما المثلان الوحيدان، فالمسألة تسير بسرعة وتتنوع وعلى اكثر من مستوى أفقى ورأسى، ولابد لمنا في مواجهة تلك المعركة الشرسة لطمس قيمنا الفاعلة والمتميزة أن نكشف قدر المستطاع أساليب الغرب وأن نتصدى لمها، ويأتى هذا العمل عن الجهاد الاسلامى في هذا الأطار، ونحن هنا نقرر أن حديثنا عن الجهاد سيكون مجرد خواطر مسلم حول تلك المسألة لأنها أولا مسألة معلومة من الدين بالضرورة ومسألة بديهية ومسألة لاخلاف عليها، ولكن الذي الجأنا الى تعريف ماهو معروف ومعلوم وتأكيد مالايحتاج الى تأكيد هو أن أبواق الاستعمار ومثقفيه العلمانين أصبحوا من الصفاقة والتبجع حدا جعل من الواجب علينا أن نتكلم في البديهيات ولاحول ولاقوة إلا بالله.

د. محمد مورو

## الفصل الأول

الجهاد فريضة شرعية

لايختلف اثنان على أن الجهاد فريضة شرعية، وفرضية الجهاد أمر معلوم من الدين بالضرورة، لاينكرها الا كافر والعياذ بالله، وهذه الفريضة ثابتة بنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وتشغل مساحة كبيرة جدا من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وكذلك تشغل مساحة واسعة جدا من السلوك المعملي للرسول وكذلك سلوك الصحابة والتابعين، والعلماء في كل عصر ومصر مجمعون على فرضية الجهاد، وأنه حالة لازمة للأمة الاسلامية وللفرد المسلم على حد سواء بل وفي كل الحالات في اليسر والعسر في الرخاء وفي الشدة أمس واليوم وغدا وحتى تقوم الساعة.

ونكاد لانجيد فريضة أخرى فى الاسلام أخذت كل هذه المساحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومن سلوك الرسول والصحابة مثل فريسضة الجهاد ففى القرآن الكريم مثلا نجد أن الله تعالى قد فصل الآيات فى فرضية الجهاد وفى أحواله وغاياته وفضل المجاهدين والشهداء والتحريض على القتال وتحليل أسباب المنصر والهزيمة وتحديد أحكام العلاقات مع الاعداء وقوانين الحرب والسلم والعهود وغيرها، ونجد هذا التفصيل أيضا فى السنة النبوية المطهرة وكذا فى سلوك الرسول على وصحابته الابرار.

وسوف نحاول أن نقدم شيئا من هذا الخضم الهائل من النصوص القرآنية ، والاحاديث النبوية وأقوال العلماء التي تتحدث عن فرضية الجهاد، وذلك على سبيل المثال فقط لأن الإحاطة بها كلها تحتاج بالطبع الى مجلدات.

يقول الله تعالى في كتابة الكريم ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرلكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرلكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون﴾ سورة البقرة الآية ٢٦٦(١).

ويقول تعالى ﴿فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيلي فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً».سورة النساء الآية ٧١.

<sup>(</sup>١) نلاحظ أنه في نفس سورة البقرة جاءت كلمة كتب عليكم في فريضة الصيام مثلا في قوله تعالى وكتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام

وسورة الانفال كلها حث على القتال وحض على الثبات فيه وبيان لكثير من أحكامه وحسبك منها قوله تعالى ﴿وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾ إلى قوله تعالى ﴿ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ماثة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون﴾.

وسورة التوبة كلها أيضا في الحث على القتال وبيان أحكامه ومنها قوله تعالى ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم».

وقوله تعالى ﴿قاتلوا اللَّذِينَ لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايلينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يلد وهم صاغرون﴾.

وقوله تعالى ﴿انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خيرلكم إن كنتم تعلمون ﴾.

وفى التنديد بالقاعدين والمتخلفين عن الجهاد قول متمالى ﴿ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لاتنفروا خلاف رسول الله وقالوا لاتنفروا في الحرقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بما كانوا يكسبون ﴾.

وقوله تعالى ﴿لكن الرسول والذين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون﴾.

ثم قوله تعالى ﴿إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾.

وقوله تعالى ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص﴾.

وقوله تعالى ﴿ يَا أَيْهَا اللَّهِ يَن آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين التوبة الآية ٢٣ .

وعلى أى حال، فإن المساحة الواسعة التى خصصت للجهاد فى القرآن الكريم تضم سورا بكاملها مثل التوبة والانفال والفتح بالاضافة طبعا الى الكثير من الآيات فى السور الاخرى، بل لقد: أطلق على سورة كاملة اسم سورة القتال.

\* \* \*

أما فى السنة النبوية المطهرة، فالاحاديث فى الجهاد اكثر من أن تحصى، وعلى سبيل المثال قول الرسول هم «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق» رواه مسلم وأبوداود ونظائره كثيرة.

وقوله ﷺ«اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» أخرجه الشيخان البخارى ومسلم وأبوداود.

وقوله ﷺ في إطار الاهتمام بإعداد المعدات العسكرية المختلفة واللازمة للحرب"من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثة في ميزانه يوم القيامة».

وقوله ﷺ غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر والذي يسدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه واه ابن ماجه.

وقولهﷺ «وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر» رواه مسلم.

وقوله ﷺ "إذا تبايعتم بالنسيئة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم». رواه احمد وأبو داود وصححه الحاكم.

\* \* \*

وفى أقوال العلماء والفقهاء نجد أن جميع المذاهب المعتمدة وكذا المعلماء السابقون واللاحقون قد أجمعوا على فرضية الجهاد وفصلوا أحكامه وسوف نورد شيئاً منها على سبيل المتال.

ففى مذهب أبى حنيفة قال صاحب مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الابحر مقررا أحكام الجهاد فى مذهب الاحناف «الجهاد فى اللغة بذل مافى الوسع من القول والفعل وفى الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم والمراد الاجتهاد فى تقوية الدين بنحو قتال الحربيين والذمين «إذا نقضوا، والمرتدين هم أخبث الكفار للنقض بعد الاقرار والباغين، بدءا منا فرض كفاية يعنى يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة وإن لم يقاتلونا فيجب على الإمام أن يعث سرية الى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين وعلى الرعية إعانتة وإذا قام به بعض سقط عن الباقين فإذا لم تقع الكفاية بذلك البعض وجب على الاقرب فالأقرب فإن لم تقع الكفاية بذلك البعض وجب على الاقرب فالأقرب فإن لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصلاة، أما الفريضة فلقوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين﴾ ولقوله عليه الصلاة والسلام «الجهاد ماض الى يوم القيامة، تعالى وإن تركه الكل أثمو..» إلى أن قال: «فإن غلب العدو على بلد من بلاد الاسلام أو ناحية من فواحيها ففرض عين فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى وكذا يخرج الولد من غير إذن والديه والغريم بغير إذن دائنه».

وفى كتاب البحر" امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها مالم تدخل حصونهم وحرزهم».

وفي مذهب الامام مالك قال صاحب "بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الامام مالك» الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى كل سنة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقى ويتعين «أى يصير فرض عليه كالصلاة والصوم» بتعيين الامام وبهجوم العدو على محلة قوم فيتعين عليه المرأة والعدو على محلة قوم فيتعين عليه المرأة والرقيق مع هذه الحالة ولو منعهم الولى والزوج والسيد ورب الدين إن كان مدينا ويتعين أيضا بالنذر، وللوالدين المنع منه في فرض الكفاية فقط، وفك الأسير من الحربيين إن لم يكن له مال يفك منه فرض كفاية وإن أتى على جميع أموال المسلمين».

وفى مذهب الشافعى فيقول الامام النووى الشافعى فى متن المنهاج «كان الجهاد فى عهد رسول الشيخ فرض كفاية وقيل عبن وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم الكفاية من المسلمين سقط الحرج عن الباقين، والثانى يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن وإن أمكن التأهب للقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلاإذن».

وفى المذهب الحنبلي، يتقول ابن قدامة الحنبلي في المغنى «والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين ويتعين «أي يصبح فرض عليه »في ثلاثة مواضع هي إذا التقى الرخفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام، وإذا نزل الكفار ببلدة تعين «أي أصبح فرض عين» على أهله قتالهم، وإذا أستنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه وأقل ما يفعل مرة كل عام.

وفى المذهب الظاهرى يقول ابن حزم فى المحلى «والجهاد فرض على المسلمين فإذا قام به من يدفع العدو ويخزوهم فى عقر دارهم ويحمى ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين وإلافلا قال الله تعالى ﴿انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ﴾ ولا يجوز إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه اعانتهم أن يقصدهم معينا لهم أذن الابوين أم لم يأذن الا أن يضيعا أو احدهما بعده فلا يحل له ترك من يضيع منهما».

وقال الشوكاني في السيل الجرار «الادلة الواردة في فرضية الجهاد كتاب وسينة اكثر

من أن تكتب هاهنا ولكن لايجب ذلك الاعلى الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف وهكذا يجب على من استفره الامام أن ينفر ويتعين ذلك عليه».

ويقول الامام الشهيد حسن البنا فى رسالة الجهاد «أجمع أهل العلم مجتهدين ومفكرين سلفين وخلفين على أن الجهاد فرض كفاية على الامة الاسلامية لنشر الدعوة وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها والمسلمون الآن كما نعلم مستذلون لغيرهم محكومون بالكفار قد ديست أرضهم وأنتهكت حرماتهم وتحكم فى شئونهم خصو مهم

وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم فضلا عن عجزهم عن نشر دعوتهم فوجب وجوباً عينيا لامناص منه أن يتجهز كل مسلم وأن ينطوى على نية الجهاد واعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقضى الله أمرا كان مفعولاً».

#### \* \* \*

وعما سبق يتضح ان الجهاد فريضة شرعية وأنه ماض ومستمر الى يوم القيامة وأن الجهاد فى الأصل هو الهجوم على الكفار لنشر دعوة الاسكام وإعلان كلمة الله وأنه يجب على الأقل أن يكون مرة فى العام، وأنه في هذه الحالة يكون فرض كفاية.

أما في حالة الاستثناء وهو أن يحصل العكس فيهاجم الكفار المسلمين أويحتلون أرضهم فإنه يصبح في تلك الحالة فرض عين على كل مسلم ومسلمة بل يصبح من حق الزوجة أن تخرج للجهاد بدون إذن زوجها ، والولد بغير إذن أبويه والعبد بدون إذن سيده والمدين بغير إذن دائنه.

ولاشك اننا الآن في الحالة الثانية، لأن الكثير من أراض المسلمين محتلة مثل فلسطين والأندلس وغيرهما، ولأن الكثير من المسلمين يعانون من الظلم والقهر في اكثر من مكان من العالم مثل الفلبين وكشمير والهند وغيرها ، ولأن هناك حالة من الهيمنة الغربية والأمريكية على بلادنا، وهذا كله يجعل الجهاد الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة.

## الفصل الثانى

فضل الجهاد والاستشهاد

الجهاد من أعظم فرائض الاسلام، واكثرها ثوابا عنــد الله تعالى، ويقع الجهاد كفريضة

في أعلى القمة من الفرائض الاسلامية، وهو خير في الدنيا وفي الآخرة.

والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فيها الكثير من الفضل المنسوب للجهاد وكذلك الثواب المرتجى للمجاهدين عموما والشهداء خصوصا.

فمن ناحية أن الجهاد خير وبركة يقول الله تعالي ﴿كتب عليكمم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾ البقرة الآية ٢١٦.

ولاشك أن الجهاد خير وبركة، ولايمكن لأمة أن تحيا بكرامة وعزة الا بإعداد نفسها للجهاد، والجهاد يحقق للمسلم التوازن النفسى ويجعله قادرا على الابداع الحضارى، بل إن هناك حقيقة تاريخية هي أن الابداع الحضارى للمسلمين ارتبط بالجهاد فإذا ماقاموا بواجب الجهاد تقدموا في كل مجال وإذا ماتخلفوا عن هذا الواجب تخلفوا وانحطوا في كل مجال.

والجهاد هو الطريق الى الرحمة والمغفرة يقول الله تعالى ﴿يَاأَيُهَا الذَينَ آمنوا لاتكونوا كالذِينَ كَفُرُوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيى ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون و سورة آل عمران الآية ١٥٦-١٥٨.

ويقول تعالى ﴿ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم مـن خلفهم ألاخوف عليهم ولاهم يحزنون﴾ آل عمران الاية ١٦٩.

ويقول تعالى ﴿فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بـالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما﴾.

ويقول تعالى ﴿لكن الرسول والذيس آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم﴾.

ويقول تعالى ﴿إِنَ اللَّهُ إِسْتَرَى مِنَ المؤمنينُ أَنفُسِهُم وأموالهُم بأن لهم الجنة يقاتلون في

سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾.

والجهاد أيضا طريق الى العزة فى الدنيا يقول الله تعالى ﴿لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فأنـزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما».

بل إن الجهاد أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يقول الله تعالى وأجعلتم سقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ، لايستوون عند الله والله لايهدي القوم الظالمين.

وفى الحديث الشريف، يقول رسول اله هم «والذى نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل الله والله أعلم من يكلم «أى يجرح» فى سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ربح المسك».

ويقول اينضا «اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف» أخرجه الشيخان وابوداود وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: يارسول الله مايعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال «لاتستطيعونه» فاعادوا عليه مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول: «لاتستطيعونه» ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لايفتر من صيام ولاصلاة حتى يرجع المجاهد» أخرجه الستة الا أبوداود.

وعن ابى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الشي : «ألا اخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجلا عمل فى سبيل الله على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت وأن من شر الناس رجلا يقرأ كتاب الله تعالى لايرعوى بشىء منه » رواه النسائى.

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: «عينان لاتمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى» رواه الترمذي.

وعن أبي عميرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن أقتل في سبيل الله أحب إلى من أن يكون لي اهل المدر والوبر».

عن راشد بن سعد رضى الله عنه عن رجل من المصحابة أن رجلا قال يارسول الله

مابال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ فقال: «كفاه بيارقة السيوف على رأسه فتنة» أخرجه النسائي.

وعن فضل الانفاق في أمور الجهاد قال رسول اله ﷺ: «من أنفق في سبيـل الله تعالى كتبت له بسبعمائة ضعف».

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله بشعب فيه عين من ماء عذب فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب فذكر ذلك لرسول الله فقال: لا لاتفعل فيان مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما، الا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة، اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله نواق ناقة وجبت له الجنة، رواه الترمذي.

وعن المقدام بن معد يكرب قال: رسول الله الله الله الله ست خصال يغفر له في أول دفقه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا ومافيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقربائه ارواه الترمذي وابن ماجة.

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي الله الله الله الله الله سبحانه وعن عثمان بن عفان رضى الله سبحانه وتعالى كانت كالف ليلة صيامها وقيامها وواه ابن ماجة.

وعن انس عن ابية رضى الله عنهما عن النبي الله قال: «لان أشيع مجاهدا في سبيل الله فاكففه على رحله غدوة أو روحة احب الى من الدنيا ومافيها »رواه ابن ماجة.

وهكذا فإن الجهاد منزلة عظيمة وهو طريق الفوز في الدنيا والآخرة، لدرجة انه حتى المتصوفة المنقطعين الى العبادة كانوا لايسركون الجهاد بل يحرصون عليه وكذلك العلماء النين وهبوا حياتهم للعلم والتعليم، فقد كان عبدالله بن المبارك الفقيه الزاهد متطوعا في أكثر أوقاته بالجهاد وكان عبدالواحد بن زيد الصوفي الزاهد يجاهد دائما، وكذلك كان شقيق البلخى شيخ الصوفية يحمل نفسه وتلامذته على الجهاد وكان البدر العيني شارح البخارى الفقيه المحدث يغزو سنة ويدرس العلم سنة ويحج سنة وكان القاضي أسدبن الفرات المالكي اميرا للبحر في وقته، وكان الامام الشافعي يرمي عشرة ولايخطيء.

## الفصل الثالث

طريق التهلكة وطريق النجاة الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر فى محاولة قديمة جديدة، يحاول المشككون والذين فى قلوبهم مرض ان يثيروا عددا من الشبهات حول الجهاد بهدف صرف السلمين عنه او تفسيره تفسيرا ناقصا يقلل من فاعليته، وهناك العديد من الشبهات فى هذا الاطار ولكنها شبهات ضعيفة لاتصمد امام الحجة القرآنية والنبوية الواضحة واجماع العلماء فيقولون مشلا أن الاسلام دين دفاعى وقد رأينا من خلال النصوص السابقة ان الاصل فى الجهاد هو الغزو وهو فى هذه الحالة فرض كفاية وأن الاستثناء هو الدفاع ويصبح الجهاد فى هذه الحالة فرض عين، وسوف نتعرض لهذه النقطة بالتفصيل ان شاء الله فى فصل مستقل عن أهداف الجهاد وغاياته.

وفى هذا الاطار ذاته يقول بعض المشككين تفسيرا لقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" أنها دعوة للتعقل والاعتدال والانضباط وغيرها وأن الجهاد يؤدى الى إهمال الزراعة والصناعة وضياع المال وغيرها وفى الحقيقة فإن هؤلاء إما أنهم لم يقرأوالآية بكاملها وإما أنهم لم يطلعوا على تفسيرها الصحيح واما انهم مرضى بقلوبهم والعياذ بالله فالآية القرآنية تقول "وأنفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة" سورة البقرة الآية الإعال فلا علاقة لهذه الآية بمسألة التعقل او غيرها، ومعناها الصحيح أن الانفاق فى سبيل الله هو الطريق لتجنب التهلكة لأن هذا الانفاق يؤدى الى توفير حاجات المجاهدين من المؤن والمعدات وبالتالى يجعل المسلمين فى حالة قوة تحول دون هلاكهم على يد عدوهم، ولعل مارواه الترمذي في هذا الصدد يؤكد هذا المعنى ويقطع دابر المشككين وأصحاب الشبهات.

"عن ابى عسمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا الينا صفا عظيما من الروم فخرج اليهم من المسلمين مثلهم واكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح المناس وقالوا سبحان الله يلقى بيده الى التهلكة فقام أبو ايوب الانصارى فقال: «ايها الناس أنتم تأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت فينا معشر الانصار لما أعز الله الاسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الشي أن أموالنا قد ضاعت وأن الله تعالى اعز الاسلام، وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ماضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبيه مايرد

علينا ماقلناه ﴿ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة﴾ وكانت التهلكة الاقامة على الاموال وتركنا الغزو» فما زال ابو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم»رواه الترمذي.

إذن فالتهلكة هي ترك الغزو

وعلى أى حال فإن هناك الكثير من الآثار التى تحبب إنفاق الأموال فى سبيل إعداد العدة للجهاد، بل وتجعل الجهاد بالمال كالجهاد بالنفس بل احيانا تتقدم كلمة الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس فى النصوص القرآنية مثل قول على الجهاد بالنفس فى النصوص القرآنية مثل قول على الحكن الرسول واللذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

وفى الحديث الشريف «من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا فى سبيل الله بخير فقد غزا» رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذي.

وكذلك قوله ﷺ «من انفق نفقة في سبيل الله تعالى كتبت له بسبعمائة ضعف»رواه الترمذي والنسائي.

#### \* \* \*

ومن الشبهات التى يثيرها المسككون ومرضى القلوب فى محاولة للتقليل من قيمة الجهاد وصرف المسلمين عنه استدلالهم بما يروي «رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الاكبر قالوا وما الجهاد الأكبر قال جهاد القلب او جهاد النفس» على أن هناك جهاد اكبر وهو جهاد النفس وأنه افضل من الجهاد الاصغر وهو قتال الكفار والمشركين لإعلاء كلمة الله تعالى ويرى الكثير من العلماء: «هذه الرواية ليست بحديث على الصحيح، قال أمير المؤمنين فى الحديث الحافظ بن حجر فى تسديد القوس هو مشهور على الالسنة وهو من كلام ابراهيم بن عيلة، وقال العراقى فى تخريج احاديث الاحياء »رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر ورواه الخطيب فى تاريخه عن جابر».

حتى لو صبح هذا القول في أنه حديث عن رسول الله ﷺ فيجب أن يضهم في اطار باقى النصوص القرآنية والنبوية وفي إطار الظروف التي قيل فيها، ونرى والله أعلم أنه لو صح لكان معناه التعبئة المستمرة وإخضاع النفس للتدريب والاستعداد واليقظة المائمة وشحذها بالعمل الصالح حتى إذا دعا داعى الجهاد لم تتأخر النفس عن التلبية والخروج للقتال في سبيل الله تعالى إذن لو صح هذا القول ولو صحت تلك الرواية لكان معنى الجهاد الأكبر هو التعبئة، التعبئة النفسية والمعنوية والايمانية والجسدية وتكون هناك حالة استعداد دائم للخروج للقتال في سبيل الله وعدم التأخر لحظة واحدة وعدم التردد في ذلك، وبديهي أن جهاد النفس يجعلها مستعدة للموت في سبيل الله، أما اذا ركن البعض للقعود بدعوى الاهتمام بجهاد نفسه فانه يكون كاذبا لأنه لو جاهد نفسه حقيقة الكانت سريعة الاستجابة للخروج للقتال في أية لحظة، وخلاصة القول أنه لو صحت تلك الرواية فإن الجهاد الأكبر يعنى التعبئة لأن التعبئة والاستعداد للقتال واستمرار اليقظة أصعب طبعا من القتال ذاته.

#### \* \* 4

ويجب أن نذكر هنا أن هناك أمور تلحق بساب الجهاد منها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لقول الرسول على "إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ولكننا نرى أنها من الملحقات وليست من أصل معنى الجهاد، لأن كل النصوص والآثار تدل على أن الجهاد هو قتال الكفار والمشركين في سبيل الله، وأنه لا شيء يوجب لصاحبه الشهادة الكبرى وثواب المجاهدين الا أن يقتل ويقتل في سبيل الله.

### الفصل الرابع

جهاد المرأة المسلمة

للمرأة المسلمة دور هام في الكيان الاسلامي المجاهد، فهي الأم التي ترعى الأبناء وتربيهم على الايمان وحب الاستشهاد والاستعداد الدائم للجهاد، شم هي تدفعهم دفعا وتحرضهم تحريضا على الجهاد، وهي الزوجة الصالحة التي تخلف زوجها إذا ماخرج الى الجهاد في أهله وبيته بالخير والمعروف، ثم هي التي تصبر وتحتسب عند فقد ابنها أو زوجها أو أبيها أو أجيها في احدى المعارك،، وهي أيضا يمكن أن تقوم بأمور التمريض والامداد والتموين وغيرها للمجاهدين، ولكنها فوق هذا يمكن أن تجاهد بنفسها وبمالها بمعنى أنها يمكن أن تحمل السلاح في سبيل الله وتقاتل وتقتل وتنقل وهناك الكثير من النماذج والأمثلة على المرأة المسلمة التي خرجت بنفسها للقتال فحملت السلاح ودخلت في المعمعة.

وقد أوردنا فيما سبق أن العلماء قرروا أن الأصل في الجهاد هو الغزو في سبيل الله والهجوم على بلاد الكفار وقتالهم ونشر كلمة الله ولجعل كلمة الله هي العليا، وهذا فرض كفاية يمكن أن يقوم به الرجال عن النساء ولكن في حالة الاستثناء، وهي الحالة التي تكون فيها أراضي المسلمين محتلة بالكفار فإن الجهاد يصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة بل إن على المرأة المسلمة في هذه الحالة أن تخرج للجهاد بدون اذن زوجها، أي سواء أذن لها أم لم يأذن لأن الجهاد هنا فرض عين عليها.

والأمثلة من التاريخ القديم والحديث كثيرة في شأن المرأة التي تقاتل في سبيل الله وتحمل السلاح زودا عن هذا الدين الحنيف في اطار فرض الكفاية وفرض العين معاً وفي كتاب امتاع الأسماع للمقريزي قالت أم عمارة تحكى عن نفسها "وأقبل الرجل الذي ضرب ابنى فقال رسول الله على «هذا ضارب ابنك ، قالت فاعترض له فاضرب ساقه فبرك، قالت فرأيت رسول الله على يبتسم حتى رأيت نواجذه، وقبال استقدت "ثارت» يا أم عمارة، ثم اقبلنا نحوه بالسلاح حتى أتينا على نفسه فقال النبي على الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثارك بعينك».

وتروى أم عمارة أيضا «قد رأيتنى وقد انكشف الناس عن رسول الله رقة فما بقى الا فى نفير لايتمون عشرة وأنا وأبناى وزوجى بين يديه ندب عنه والناس يمرون به منهزمين، ورآنى لا ترس معى فرأى رجلا موليا معه ترس فقال لصاحب السترس، ألق ترسك الى من يقاتل فألقى ترسه فأخذته فجعلت أنترس به عن رسول الله هم فيقبل رجل على فرس فضربنى وتترست له، فلم يصنع سيفه شيئا ودلى واضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره فجعل النبى على يصبح يا ابن أم عمارة أمك قالت فعاوننى عليه حتى أوردته سقوبه «أى قتلته».

وفى رواية عن أم سعيد بنت سعد بن الربيع تقول «دخلت عليها ـ أى على أم عمارة ـ فقلت حدثيني خبرك يوم أحد، قالت خرجت أول النهار الى أحد وأنا أنظر مايصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء، فانتهيت الى رسول الله هج وهو فى أصحابه والدولة والربع للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت الى رسول الله هج فجعلت أبا شر القتال وأذب عن رسول الله هج بالسيف وأرمى بالقوس حتى خلصت إلى الجراح، قالت فرأيت على عاتقها جرحا غور أجوف، فقلت: يا أم عمارة من أصابك هذا قالت أقبل على ابن قميئة وقد ولى الناس عن رسول الله هج وهو يصبح دلونى على محمد فلا نجوت إن نجا فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه فكنت فيهم فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد على ذلك ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد الماء قالت سمعت رسول الله هج يقول لمقام نسيبة بنت كعب اليوم، خير من مقام فلان وفلان وكان يراها يومئذ تقاتل أشد القتال وأنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا.

وفى الرحيق المختوم للمبارك فورى ص ٢٥٠ ـ ٢٥١ أن أم الفضل ضربت ابا لهب بعمود من عمد المنزل فى رأسه فأصابته وذلك دفاعا عن أبى رافع عندما اعتدى عليه أبو لهب فى منزل العباس عقب موقعة بدر وقد مات أبولهب متأثرا بهذا الجرح.

وفى السيرة النبوية لابن هشام أن صفية بنت عبدالمطلب كانت فى أحد الحصون فى معركة الخندق فمر بهم أحد اليهود وأخذ يطوف بالحصن فخافت صفية أن يدل اليهودى عليهم فقامت اليه وقد حملت عمودا ونزلت من الحصن وضربته بالعمود حتى قتلته.

\* \* \*

وفى الواقع فإن قيام المرأة المسلمة بالجهاد فى اطار فرض الكفاية أو فرض العين لم يقتصر على صدر الاسلام بل امند ليشمل جميع العصور والأزمنة والأمكنة، فالمرأة المجزائرية شاركت بالسلاح فى المقاومة ضد الاحتلال الفرنسى مثل لا لا فاطمة التى قادت احدى ثبورات الشعب الجزائرى ضد الاحتلال الفرنسى، كما سجلت يبوميات ثورة التحرير الكبرى فى الجزائر، ١٩٥٤ - ١٩٦٢ مشاركة الكثير من النساء فى المقتال بصورة مباشرة، والأمر ذاته حدث فى المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

## الفصل الخامس

النبى المجاهد [علية]

أولى النبي الله المسلمان المدينة وحتى موته، وكان المساعل الاكبر للرسول الله المسلمان المدينة وحتى موته، وكان اهتمام الرسول الله بالجهاد المرسول الله خاصة بعد هجرته الى المدينة وحتى موته، وكان اهتمام الرسول الله بالجهاد الاستشهاد والاهتمام بتوحيد صفوفهم والقضاء أولا بأول على المؤامرات التي يديرها المنافقون لشق الصف الاسلامي، وكذلك في شراء السلاح والحيل وغيرها، وكذا في المنافقون لشق الصف الاسلامي، وكذلك في شراء السلاح والحيل وغيرها، وكذا في إرسال السرايا الصغيرة والجيوش الكبيرة بصورة مستمرة لم تنقطع أبدا الى كل مكان في المخزيرة العربية بل وخارج الجزيرة العربية، بل وحتى في غيبوبة مرض الموت كان الرسول الله كلما أفاق سأل عن جيش أسامة بن زيد هل تم خروجه أم لا، وإذا ما تتبعنا المعارك والغزوات والسرايا المشهورة في العشر سنوات التي قضاها في المدينة نجدها من المكثرة والتنوع بحيث أنها غطت كل تلك المساحة الزمنية وغطت أيضا كل مكان في المجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية في الشام والعراق، ونلاحظ أيضا أنها كلها المنت خارج المدينة المنورة ماعدا غزوة الحندق مما يدل على أن الأصل في الجهاد هو المغزو والخروج وليس الدفاع.

كان الرسول ﷺ قد أخذ البيعة من عملى المدينة المنورة على الحرب في بيعة العقبة الثانية وهذه البيعة تسمى بيعة الحرب أيضا، أي أنه كان بعد العدة للجهاد والحرب حتى قبل أن يدخل المدينة ويقيم فيها المجتمع الاسلامي الأول.

 مياه نجد، ثم غزوة أحد ثم غزوة خمراء الأسد ثم يدوم الرجيع ثم غزوة بثر مؤنة ثم غزوة بنى المنضير ثم غزوة دومة الجندل ثم غزوة بنى المنضير ثم غزوة دومة الجندل ثم غزوة المختدق ثم غزوة بنى قريفة، ثم غزوة بنى المصطلق ثم الخروج الى الحديبية ثم غزوة خيبر ثم غزوة مؤته الى الشام ثم فتح مكة ثم معركة حين ثم غزوة تبوك لغزو الروم ثم سرية خالد بن الوليد الى اكبدر دومة ثم غزوة خالد بن الوليد الى بنى الحارث ثم بعث أسامة الى أرض فلسطين.

وهكذا فإن المسلمين في حياة الرسول لم ينقطعوا قط عن الغزو والقتال والسرايا والبعوث، بل نكاد تقول انه لم يمر يوم على المسلمين منذ العام الثاني للهجرة ولم يكونوا أو بعضهم في سرية أو غزوة أو معركة كبرى مع قوى الشرك أو الكفر داخل الجزيرة العربية وخارجها.

ولعله من المفيد هنا أن نذكر أمثلة من شبجاعة الرسول النادرة أو كفاءته القسالية الفذة وخاصة في اللجظات الحرجة من المعارك مثل معركة أحد ومعركة حنين.

ففى معركة أحد، وعندما مال الميزان العسكرى لصالح قريش وكاد المسلمون ينهزمون هزيمة منكرة، كان للموقف الشجاع والقتال الباسل الذى قام به الرسول ﷺ أبلغ الأثر فى تقليل حجم المهزيمة وتحقيق التماسك لجيش المسلمين، ذلك أن الرسول ﷺ كان فى مفرزة صغيرة من المقاتلين المسلمين «حوالى تسعة» عندما وجد فرسان قريش بقيادة

خالد بن الوليد قد طوقت جيش المسلمين من الخلف بعد أن تخلى الرماة المسلمين عن مواقعهم التي كان الرسول على قد أمرهم بعدم تركها مهما كان الأمر وكان معنى هذا أن الجيش الاسلامي في خطر شديد، وكان أمام الرسول على طريقان فإما أن ينجو واصحابه التسعة الى ملجأ مأمون واما أن يثبت في مكانه وينادي المسلمين ليلتفوا حوله وفي ذلك بالطبيع خطر على حياته لأن المشركين سيسمعون صوته ويصلون اليه قبل أن يصل اليه المسلمون، واختار الرسول على بالطبع الطريق الثاني ووقف في مكانه ونادي على المسلمين والتف المشركون حوله فأخذ الرسول ومن معه يقاتلون قتالا شديدا تبدت فيه روح التفاني والتضحية والشجاعة ومن هؤلاء النفر من الصحابة وتبدت فيه شجاعة الرسول هي ملك الرسول ومن معه المسلمين على الرسول ومن معه المسلمين ومن على الرسول ومن معه يقاتلون ومن على الرسول ومن معه يقاتلون ومن على الرسول ومن الصحاب ومن المن المناء ومن المن المناء ومن الصحاب ومن الصحاب ومن المناء ومن ال

ولكن هذا لم يزد الرسول ومن معه الا شجاعة وتضحية واستمر الرسول يقاتل ومن معه قتال الأبطال حتى استطاع أن يشق في النهاية طريقا بين المشركين ويلتحم بجيش المسلمين فيعرف المسلمون أنه مازال حيا وترتفع روحهم المعنوية ويتحقق التماسك والانسحاب المنظم للجيش الاسلامي ولولا ذلك الموقف من الرسول ﷺ ومن معه لتبدد جيش المسلمين ولكانت الهزيمة مروعة.

وفى موقعة حنين وحينما اندفع جيش هوازن وباغت المسلمين ، فقد جيش المسلمين توازنه ولاذ الجميع بالفرار ماعدا رسول الله وعدد قليل من أصحابه وكانوا بضعة عشر رجلا، ووقف الرسول شامخا كالطود صامدا كالجبال يقاتل ومن معه من الألوف من الرجال، ويتادى على المسلمين الذين تفرقوا في كل اتجاه يا أصحاب سورة البقرة يامعشر الأنصار، يا أصحاب السمرة حتى تجمع جيش المسلمين من جديد حول النبي الذي كان يقاتل وهو ينشد

#### أنا النبي لا كذب أنا بن عبدالمطلب

واستمر تجمع المسلمين حول الرسول الصامد حتى استطاع جيش المسلمين أن يهزم الكافرين هزيمة منكرة، وهكذا استطاع الرسول بشبجاعته وفدائيته أن يحول المهزيمة والفرار الى نصر كبير. واذا تركنا هذه المواقف لمنلمح موقفا آخرا في معركة الحندق، نرى أن الرسول ﷺ كان يشارك المسلمين في العمل وكان يشاركهم في الجوع ولا ينفرد عنهم بطعام أو شراب. قال أبو طلحة شكونا الى رسول الله ﷺ الجوع فرفعا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله ﷺ عن حجرين "رواه البخاري.

## الفصل السادس

جدلية الجهاد، الوعى، التقـــوى، النهضـــة إذا تأملنا قول الله تعالى ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾ سورة المعنكبوت الآية ٦٩. نجد أن هناك علاقة أكيدة بين القيام بواجب الجهاد. وهو الغزو والهجوم لاعلاء كلمة الله وبين وعد الله تعالى لهؤلاء المجاهدين بأن يهديهم سبله، أن يهديهم الى الوعى والتقوى والنهضة والفوز في الدنيا والآخرة.

ويمكننا أن نقول أن هناك علاقة جدلية بين الجهاد والوعي، فالجهاد في سبيل الله يفجر الوعي، والوعي يؤدي الى اختيار طريق الجهاد. فمن أراد امتلاك الوعي فليجاهد ومن الراد أن يجاهد فليمتلك الوعي فالجهاد نوع من الاحتكاك بقوة مع الاخرين، ويمكن للانسان أن يكتشف الكثير من الحقائق والسنن من خلال الاحتكاك والغزو والهجوم، لأنه أولا سفر في الأرض، وهو ثانيا احتكاك باناس آخرين وهذا طريق لاشك فيه للوعي، ثم هو طاعة لله وهذا طريق يفتح الله على المجاهد أسباب الفهم والوعي ودقة التحليل وشمولية المعرفة ثم ان حاجات المجاهد تستدعى الحاجة الى الاختراع والابتكار، ومن المعروف ان الحروب كانت سببا في كثير من المخترعات العلمية وهناك أيضا علاقة جدلية بين الجهاد والتقوى، لأن الجهاد تحقيق لأمر الله وهذا أول نوع من التقوى، ثم أنه يضع النفس والمال في محك خطير فالانسان الذي هو مستعد للتضحية بالنفس والمال مع محظة يشتد خوفه من الله وحبه لدينه وبالتالي يزيد حرصه على طاعة الله تعالى والاقلاع عن المعصية.

ثم إن الاقلاع عن المعصية والاكثار من الطاعات تعين الانسان على قهر نفسه وعدم التردد في الخروج للجهاد ودفع المال في سبيل الله وكذا الشجاعة في المواجهة وحب الموت وعدم الجبن وبالتالى فالتقوى طريق الى الجهاد.

ثم ان التقوى ذاتها طريق الى الوعى والعلم والمعرفة، وليس أدل على ذلك من شكوى الامام الشافعى لمعلمه سوء الحفظ ونصحه المعلم بترك المعاصى إذا أراد ان يتخلص من سوء الحفظ وهى حكاية مشهورة عن الامام الشافعى.

والجهاد طريق الى النهضة والحضارة والتقدم العلمي والعملي، لأن الجهاد أولا يحقق

للانسان التوازن النفسى، لأنه يكون فى حالة انسجام مع الله تعالى ومطيعا لفروضه وهذا التوازن النفسى شرط ضرورى من شروط النهضة، والجهاد ثانيا طريق لزيادة رقعة الاسلام الجغرافية والسكانية أى زيادة المعطيات الحضارية كما وكيفا وهذا طريق للنهضة والحضارة أيضا، والجهاد كما قلنا طريق للوعى والعلم والخبرة والمعرفة وهذا أيضا شروط من شروط النهضة، والجهاد هو أحد أشكال الطاعة والتقوى وهو يزيد من قوة وكثافة المتقوى بالطبع تدفع الانسان للعمل الجاد على كل مستوى وهو أيضا شرط من شروط النهضة.

إذن فالجهاد طريق الى النهضة والحضارة، وإذا تتبعنا المنحنى الحضارى الاسلامى فى كل مستوياته العلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجدنا أن الأمة كانت دائما فى حالة صعود حضارى طالما كانت فى حالة غزو وهجوم وأنها بدأت فى طريق الانحطاط الحضارى عندما تخلت عن واجب الغزو والهجوم واكتفت بالدفاع ثم انهارت حضاريا على كل مستوى عندما تخلت عن الدفاع أيضا وبالتالى فإنه لتحقيق النهضة فإن الجهاد شرط أساسى من شروطها ومن الأمثلة الفريدة فى هذا المضمار مثلا أن المقاومة الشعبية الاسلامية فى مصر عندما دخلت فى جهاد مع الفرنسيين إبان الحملة الفرنسية على مصر الاسلامية فى مصر عندما دخلت فى جهاد مع الفرنسيين إبان الحملة الفرنسية على مصر الدورة القاهرة الشانية، أى أن الثورة فجرت ثورة صناعية وتقدم تكنولوجي، وهذا دليل على أن الجهاد طريق الى النهضة عموما.

والتخلى عن الجهاد هو طريق الى الانحطاط والذل والتراجع الحضارى وهذا حالنا يثبت ذلك، فكلما تخلينا عن الجهاد وقعدنا عنه نتخلف حضاريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا بل ونصبح أذلاء مستضعفين تجاه الهيمنة الأوروبية والأمريكية وخاضعين لنفوذهم السياسي والعسكرى والاقتصادى فضلا عن الثقافي.

وعلينا الآن أن نتأمل حديث رسول الله ﷺ الذي يقول (إذا تبايعتم بالنسيئة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لايمنزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم.

وهذا الحديث واضح الدلالة في أن ترك الجهاد يورث الذل أي يورث الخضوع للآخريين، ويورث الخضوع للآخريين، ويورث النهاملة تعنى الاخريين، ويورث النهاملة تعنى الانحطاط السياسي والاقتصادي والعسكري والحضاري، وأن الطريق الى نزع هذا الذل أي لتحقيق النهضة والاستقلال والابداع الحضاري هو القيام بواجب الجهاد.

اذا فالجهاد هو أحد أهم شروط النهضة، لأن الجهاد يرفع مستوى التقوى والوعى والمعرفة وبديهى أن المجاهد شخص إيجابى، والتقى شخص حريص على أداء عمله باتقان وأمانة وكلها شروط لازمة للنهضة.

إذن فهناك علاقة جدلية بين الجهاد، والوعى، النقوى، النهضة وكلها أمور شديدة الارتباط ببعضها البعض، وخلاصة القول أن المسلم لايكون في حالة ابداع حضارى الا إذا كان قائما بواجب الجهاد، بل أن الأمة الاسلامية لم تتقدم حضاريا ولم تحقق حضارتها ونهضتها الشامخة الا في عصور ازدهار الجهاد والغزو والقتال في سبيل الله والعكس صحيح تماما.

وعلينا أن نتأمل الآية القرآنية التى تقول «كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تكرهوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون " سورة البقرة الآية ٢١٦ وهذه الآية تقول أن الجهاد خير، ولاشك فى ذلك فهو خير على المستوى الشخصى، لأن المجاهد يحقق رضا الله تعالى ثم يحقق دخول الجنة ثم يحقق لنفسه التوازن النفسى والايجابية والتقوى والوعى والغنائم، وعلى المستوى المحماعى فإن الجهاد يحقق العزة والنصر والتقدم الحضارى والسيادة والنهضة.

# الفصل السابع

الجهاد ماض إلى يوم القيامة

منذ أن ظهر الاسلام وحتى اليوم والى أن تقوم الساعة سيظل الجهاد ماض مصداقا لما جاء فى الحديث الشريف «الجهاد ماض الى يوم القيامة...» ولعل هذه النبوءة النبوية تبطل دعوى هؤلاء الذين يريدون أن يحذفوا سلوك الجهاد بل وكلمة الجهاد من القاموس السياسى أو الشرعى لأمتنا، لأنه سواء حذفوها أو لم يحذفوها وسواء جاهدوا أو قعدوا فان الجهاد سيمضى الى يوم القيامة بهم أو بغيرهم.

وفى الحقيقة فإن الجهاد والقتال سمة لازمة، لازمت الأمة الاسلامية فى حياة النبى على وفي حياة الخلفة المارشدين ثم إبان الحلافة الأموية والعباسية ثم العثمانية وحتى بعد سقوط الحلافة الاسلامية استمر الجهاد على يد الزعماء المجاهدين الذين قادوا حركات التحرر الوطنى الاسلامي ضد الاستعمار وسيظل الجهاد ماضيا الى يوم القيامة ان شاء الله لأن الأرض لم ولن تخلو من المسلمين المتمسكين بفروض الدبن وكذلك لم ولن تخلو من أتباع الشيطان من الكفار والمشركين وبالتالى سيظل الصراع بين الحق والباطل مابقيت الدنيا، وحتى لو أسلمت الكرة الأرضية كلها فإن علينا أن نجاهد في غيرها من الكواكب ولا نتوقف عن الجهاد أبدا لأن الجهاد سنة من سنن الكون النابتة التي تنفسد الحياة بدونها ويهتز نظام الكون إذا تعطلت.

واذا كنا قد تعرضنا للمعارك والغزوات والسرايا في حياة الرسول وفي فصل سابق فإن تلك المعارك لم تنته بل استمرت بعده، فقد خاض المسلمون في حياة الخلفاء الراشدين المعارك لم تنته بل استمرت بعده، فقد خاض المسلمون في حياة الخلفاء وغيرها، وحتى بعد انتهاء الخلافة الراشدة استمر المسلمون يغزون في سبيل الله ويقاتلون لنشر دين الله في كل الأرض في أفريقيا والهند والصين ومع الدولة البيزنطية حتى وصل الاسلام الى الأندلس غربا والى الصين والهند وايران وأفغانستان وأندونيسيا وسيبيريا وغيرها شمالا وشرقا شم خاض المسلمون المعارك ضد الحملات الصليبية والترية في الشرق وضد أوروبا في الشمال والغرب، بل أن الحملات الصليبية على والترية في الشمرت قبل فتح الأندلس و أثناء الحكم الاسلامي للأندلس و بعد انتهاء المحكم الاسلامي للاندلس حتى لقد سماها المؤرخون حرب الألف عام، وحتى بعد

سقوط الخيلافة العباسية ظهرت الخلافة العثمانية التي خاضت المعارك من أجبل نشر الاسلام في أوروبا فوصلت الى أسوار فيينا وروما فضلا عن فتح القسطنطينية، وبعد سقوط الخلافة العثمانية وقبل سقوطها بقليل أى في أيامها الأخيرة، تعرضت بلاد العالم الاسلامي للاحتلال على يد أوروبا الصليبية، ولكن المسلمين الذين فقدوا الخيلافة وأصبحوا ممزقين لم يكفوا عن الجهاد وانخرطوا في عمليات المقاومة الاسلامية المسلحة ضد الاحتلال الأوروبي في كل مكان من العالم الاسلامي، ومازال المسلمون القابضون على دينهم يجاهدون حتى اليوم ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين وضد الهيمنة الأمريكية والأوروبية، ومازالت الاقليات الاسلامية في أكثر من مكان بالعالم تقاتل من أجل حقوقها المهضومة وسيظل الجهاد إن شاء الله ماضيا الى يوم القيامة.

## الفصل الثامن

أعداؤنا.. اليوم وغدا

الجهاد فى أصله كما قلنا هو قتال وغرو الكفار والمشركين فى كل زمان ومكان على الأرض أو حتى فى الكواكب الأخرى إن كان فيها حياة عاقلة، وذلك بهدف القضاء على علاقات الاستكبار التى تحول بين الناس وبين حرية الاختيار، فالجهاد فى أصله هجوم وهو فى هذه الحالة فرض كفاية، اذا فالواجب الشرعى على المسلمين أن يقاتلوا الملحدين، الوثنين، النصارى، البهود والموالين لأحد هؤلاء أولهم جميعا.

وبالطبع إذا أمكن قتال هؤلاء جميعا والقيام بواجب الجهاد ضدهم فهذا أمر حسن أما اذا كانت ظروف المسلمين لا تسمح بذلك، مثل الحالة التي نحن فيها الآن. فإنه يجب قتال الكفار والمشركين الذين يحتلون بلاد المسلمين مثلا أو الذين يتدخلون في شئونهم أو الذين يفرضون عليهم أنظمة استبدادية واستكبارية تحول دون المسلمين ودون قيامهم بواجبهم.

واذا نظرنا الى أوضاع العالم حاليا، وجدنا أن هناك كفارا ومشركين منهم الملحدون ومنهم الوثنيون ومنهم النصارى، واليهود وغيرهم وهؤلاء جميعا يجب قتالهم ولكننا نجد في الوقت نفسه أن العدو المباشر للمسلمين هم اليهود والنصارى لأن اليهود يحتلون بعض بلاد المسلمين، بل من البلاد المقدسة والمباركة وهي فلسطين ويسعوا للمزيد من احتلال الأراضي من النيل الى الفرات، ويمارسون كافة أشكال الفساد والقهر تجاه المسلمين داخل فلسطين وخارجها أيضا، بل ويتآمرون على الشعوب الاسلامية بهدف استمرار تخلفها وتفككها وخضوعها للانظمة المستبدة، ولذا فان أول الأعداء الذين ينبغي علينا جهادهم الآن هم اليهود، وجهاد اليهود اليوم وغدا واجب شرعى وفرض عين على كل مسلم ومسلمة ، لأنهم يحتلون بلاد المسلمين ولأنهم يتآمرون على الاسلام والحضارة الاسلامية، وفي الحقيقة فإن اليهود هم أعدى أعداء المسلمين فالقرآن الكريم يقول فولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى والذين أشركوا ﴾، ولقد خاض الرسول هوصحابته رضوان الله عليهم جميعا المعارك الطاحنة ضد اليهود في بدف قريظة، بنى النضير، بنى فينقاع وخيسر وغيرها حتى استطاع أن يستأصل شأنتهم ويبدد

شملهم، وظل اليهود في حالة من الضعف والتشرذم منذ ذلك اليوم إلى أن ظهروا مرة أخرى في بداية هذا القرن ليصبحوا مرة أخرى كيانا فاشيا يشكل أكبر الخطر على المسلمين بل ويحتل أجزاء عزيزة من بلادهم ولذا وجب قتالهم.

والقرآن الكريم قد تنبأ بهذا الأمر - وهو وقوع القتال بين المسلمين واليهود قبل قيام الساعة، حيث يقول الله تبارك وتعالى ﴿وقصنينا إلى بنى إسرائيل لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم أعدنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ويتبروا ماعلوا تبيرا، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾.

وفى الحديث الشريف «لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقول الحجر والشجر يامسلم ياعبدالله هذا يهودى ورائى تعال فاقتله، الا الغرقد فإنه من شجر اليهود».

إذا فاليهود بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هم أعداء اليوم وغدا وهم يجب قتالهم والجهاد ضدهم، وكل من يرى غير ذلك فانما هو يخالف الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة، ويخالف الواقع لأن دعوة السلام المزعومة مع الكيان الصهيوني دعوة مشبوهة فكيف يقوم سلام مع قوم احتلوا أرضنا وداسوا على مقدساتنا اللهم إلا إذا تخلينا عن ديننا ورفضنا تنفيذ آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية المطهرة والعياذ بالله.

وأعداؤنا المباشرين اليوم وغدا أيضا هم الغرب الصليبى الاستعمارى وهؤلاء الأعداء لم تنقطع المعارك معهم منذ فجر الاسلام وحتى اليوم بدءا من سرية مؤتة وغزو تبوك وبعث اسامة بن زيد فى حياة النبى وقبل وفاته ثم فى اليرموك وغيرها فى حياة الخلفاء الراشدين ثم من أجل تحرير الشام وشمال أفريقيا والأندلس فى عهد الدولة الأموية ثم

استمر هذا الصراع في عهد الدولة العباسية في الأندلس والشام وشمال أفريقيا وعلى مشارف أوروبا، وكذلك في الصراع مع الحملات الصليبية على الشرق العربي ١٠٩٥: ١٢٩٨ وقبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك كان هناك صراع بين الأمة الاسلامية وبين الغرب الصليبي في المغرب العربي وخاصة الجزائر لمدة ألف عام متصلة ولقد أطلق عليها مؤرخو المغرب العربي حرب الألف عام، وكذلك في ذلك الصراع الطويل الذي خاضته الدول العثمانية دفاعا عن بلاد الاسلام ونشرا للإسلام في أوروبا حتى فتحت القسط نطينية ١٤٥٣ على يد محمد الفاتح وحتى وصلت جيوش المسلمين من الأتراك إلى أسوار فيينا وروما.

وعقب سقوط الدولة العثمانية وكذا في أيام ضعفها استمر ذلك الصراع من خلال هجوم استعمارى صليبي على معظم أقطار العالم الاسلامي حتى سقطت في قبضة الاستعمار الأوروبي الصليبي، وقام المجاهدون بدور هام في الدفاع عن بلاد الاسلام، وإذكاء نار المقاومة المسلحة التي لم تنقطع ضد الاستعمار في كل مكان ونذكر من هؤلاء عبدالقادر الجزائري، عبدالكريم الحطابي، الشيخ الثعالبي في تونس وغيرهم كثير في أندونيسيا والعراق والشام ومصر وأفريقيا بل وحتى في بلاد التركستان والقوقاز وغيرها.

ومع بداية المقرن العشرين حدث تحالف بين اليهود وبين أوروبا الصليبية أسفر عن دعم صليبي غربي كامل لقيام اسرائيل وتسليحها ودعمها بالمال والمهاجرين والتأييد الدولي ومازال هذا التحالف قائما حتى يومنا هذا.

وحتى بعد رحيل الاستعمار الصليبى القديم، مازالت أوروبا تمارس نفس الغزو لنا سواء بجيوشها المنتشرة فى كثير من بقاع العالم الاسلامى تحت مسميات عديدة أو من خلال إرساليات النبشير أو من خلال فرض التخلف والتفرقة علينا وعدم السماح لنا بامتلاك أى عناصر للقوة ويقف على رأس الاستعمار الصليبى حاليا الولايات المتحدة الأمريكية.

إذا فيجب الجهاد ضد اسرائيل، وضد أمريكا وضد أوروبا وهذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وفى هذا الاطار نجد أن أعداءنا من اليهود ومن الغرب الصليبى قد نجحوا فى تجنيد العديد من المؤسسات والأحزاب والقادة للعمل معهم سواء بتنفيذ مخططاتهم أو قهر الشعوب والحيلولة دون القيام بواجب الجهاد أو بالترويج، للقيم الحضارية الغربية ومن هؤلاء العمانيين من يسار ويمين، اشتر اكيين وليبراليين وشيوعيين وكذلك الأنظمة المستبدة التى تقهر الشعوب ولا تسمح لها باختيار طريقها المستقل عن الغرب الصليبى وكذلك هؤلاء الذين يدعون للاندماج فى حضارة الغرب أو التصالح مع اسرائيل وغيرهم.

وينطبق على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم ﴿يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين و سورة المائدة الآية ٥٠

وهذه الآية الكريمة تنطبق إنطباقا كامـلا على أحوالنا فـى هذا الزمان.. فهنـاك تحالف وموالاة بين اليهود والنصارى، وهو تحالف لم يحدث الا منذ فترة قليلة «حوالى القرن».

لأنه كان هناك عداء واضطهاد من النصاري لليهود طوال التاريخ ولم يمحدث هذا التحالف الا في العصر الحالي.

والآية أيضا تجعل هؤلاء الذين يوالون اليهود والنصارى من المسلمين منهم أى من اليهود والنصارى. ﴿وومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾

والآية تفرض على المسلمين عدم موالاة اليهود والنصارى، وهذا هو الطريق الطبيعى الذي يجب اتباعه حاليا وفي مثل الأوضاع الدولية القائمة حاليا، فليس أمام المسلمين الاجهاد وقتال اليهود والنصارى.

إذا فالأعداء الـذين يجب أن يجاهدهم المسلمون حاليا هم اليهود والنصارى ومن والاهم.

# الفصل التاسع

أهداف الجهاد وغايته

الغاية العليا للمسلم هي إرضاء الله تبارك وتعالى، ثم غايته دخول الجنة ثم هناك غايات أخرى في كل عمل، والجهاد يكون ارضاء لله تعالى ثم للفوز بالجنة، ثم لنشر دين الله في الأرض والقضاء على الفساد والطغيان والظلم والاستكبار في كل مكان وزمان.

والجهاد لايكون الا في سبيل الله أما غير ذلك فلا يكون جهادا، اذا فلابـد من توافر النية في الجهاد في أنه في سبيل الله، وليس للمغنم أو الذكر الحسن أو غيرها.

عن أبى موسى رضى الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أى ذلك فى سبيل الله، قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله، أخرجه الخمسة.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: يارسول الله رجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبغى عرضا من الدنيا فقال: لا أجر له افاعادها عليه ثلاثا كل ذلك يقول: لا أجر له اخرجه أبوداود.

والجهاد يكون من أجل هداية الناس الى الاسلام، عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه قال "بعثنا رسول الله على في سرية فلما بلغنا المفار استحثثت فرسى فسبقت أصحابى فتلقانى أهل الحى بالرئين فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله تحرزوا فقالوها، فلامنى أصحابى وقالوا حرمتنا الغنيمة، فلما قدمنا على رسول الله المخافى أخبروه بالذى صنعت فدعانى فحسن لى ماصنعت ثم قال لى الا أن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان كذا وكذا من الأجر وقال أما أنى سأكتب لك بالوصاية بعدى ففعل وختم عليه ودفعه الى أخرجه أبوداود.

ويقول الله تعالى فى كتابه الكريم ﴿الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا > سورة النساء الآية ٧٦.

ويقول الله تعالى ﴿وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ سورة الأنفال الآية ٣٩ ويقول أيضا « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله » سورة البقرة الآية

19٣ إذا فمن أغراض الجهاد هو القضاء على الفتـنة وجعل الدين كله لله، ومن أغراضه أيضا الدفاع عن المستضعفين وتخليصهم من أسباب الاستضعاف.

يقول الله تعالى ﴿وما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان﴾ سورة النساء الآية ٧٠

ومن أهداف الجهاد إقامة الحبجة على الناس يقول الله تعالى ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس...﴾

والجهاد واجب على المسلمين ويجب أن يقوموا به في كل مكان على وجه الأرض فهذا عقبة بن نافع يخوض بفرسه شاطىء المحيط الأطلسي حتى تسيخ قواثم فرسه في مياهه ويقول «والله لو أعلم أن خلف هذا البحر أرضا لذهبت غازيا في سبيل الله».

وربعى بن عامر وحذيفة بن محصن والمغيرة بن شعبة حينما سألهم رستم قائد الفرس عن سبب غزوهم لبلاده سألهم كلا على حدة فكان جوابهم جميعا "إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن جور الأديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعتها...»

وإذا أضفنا الى تلك النصوص قوله تعالى: ﴿لا اكراه في الدين قد تبين السرشد من الغي....﴾

وكذلك قوله تعالى ﴿والـذين إن مكـناهم في الأرض أقاموا الـصلاة وأتوا الـزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.﴾

وكذا قوله تعالى ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايربدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين﴾ سورة القصص الآية ٨٣.

وقول الامام على كرم الله وجهه «لا تكن عبدا لغيرك وقد خلىقك الله حرا» ثم قول الفاروق عمر رضى الله عنه «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً». وإذا أضفنا تلك النصوص لبعضها ظهرت لنا ملامح منهج كامل لفهم غايات الجهاد وأهدافه، فالجهاد في أصله هو الغزو والهجوم على الكافرين في كل مكان وزمان ليس بهدف اكراههم على الاسلام ولكن بهدف تحرير الانسان ووضعه في موضع الاختيار الحر فيختار مايشاء من اسلام أو عدم اسلام دون اكراه.

ولكن مادام الأمر كذلك، فلماذا يسحرص الاسلام على الغزو والهجوم على الكافرين، والرد على ذلك بسيط للغاية وهو أن النظم الكافرة نظم طاغوتية في جوهرها تكره الناس على الكفر أو عبادة الحكام أو تقيم علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية ظالمة ينبغي على المسلمين القضاء عليها لأن تلك العلاقات تحول بين الانسان وبين حرية الاختيار، وصحيح أنه بمجرد تحقيق الاختيار الحر للانسان فانه يختار في الغالب الاسلام، الا أن ذلك يحدث لسبب بسيط هو أن الاسلام دين الفطرة.

وبكلمة أخرى فإن الإنسان خلق على فطرة الاسلام، كما أن الكون والانسان نفسه يعتوى على الكثير من الآيات التى تقود الانسان حتما الى الايمان بالله والى اعتناق الاسلام دينا وذلك إذا كان هذا الإنسان غير خاضع لأى شكل من أشكال القهر والظلم.

ولأن القوى الشيطانية الطاغوتية تعرف ذلك فإنها تقيم من الأنظمة والعلاقات والقوانين مايحول دون ذلك فهى تقيم نظما سياسية استبدادية تقهر الناس ولا تعطيهم حرية التفكير والحوار، وهى تقيم نظما اقتصادية واجتماعية ظالمة بحيث تجعل الانسان غير حرفى اختياره تحت ضغط القهر الاقتصادى والاجتماعي، وهي تقيم علاقات اجتماعية شاذة وكذا تقدم أعلاما ودعاية فاسدة وتشيع الفساد الأخلاقي وكل ذلك من أجل ألا تسمح للانسان بالاختيار الحر، أو التعامل وفق الفطرة، أو التدبر في آيات الكون والنفس.

ومهمة وهدف الجهاد وغايته هنا هو القضاء على كل هذه الأنظمة والعسلاقات والقوانين الطاغوتية ووضع الانسان على طريق الاختيار الحر بلا قهر أو اكراه، وهنا نضهم قسوله تعالى ﴿ قاتلوهم حتى لاتكون فتنة ﴾ لأن النظم والعسلاقات والقوانين

الطاغوتية بما تمثله من استبداد سياسى أو ظلم اقتصادى واجتماعى أو إعلام منحرف وموجه أو علاقات أخلاقية منحطة أو ولاء اجتماعى شاذ إنما هي نوع من الفتنة للانسان، أما قوله تعالى ﴿ ويكون الدين كله لله ﴾ فهذا أمر يتحقق تلقائيا لأن الانسان اذا ما ارتفع عنه سيف القهر والظلم والتوجه الاعلامى الفاسد والولاءات الاجتماعية الضيقة، أى إذا ما تحققت له حرية الاختيار فبديهى أنه يختار الفطرة أى يختار الاسلام فيكون الدين كله لله، وهذا يؤكد قول الله تعالى ﴿لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ أى بعد تحقيق هدف الجهاد من ازائة كل المعوقات التي تحول بين الانسان وبين الاختيار الحر فان الرشد تبين من النعى وليس هناك اكراه وليختار كل انسان ماشاء من

إذا فهدف الجهاد هو تحرير الانسان، تحريره من فتنة القهر السياسى والظلم الاقتصادي والولاء الاجتماعى الضيق، إذا فهو للقضاء على الفتنة ﴿قاتلوهم حتى لاتكون فتنة ﴾ وهو لرفع أسباب الاستضعاف عن المستضعفين ﴿ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ﴾ وهو اذا لاقامة الحجة على الناس يجعلهم في موقف الاختيار الحر ﴿ليكون الرسول شهيدا عليكم ولتكونوا شهداء على الناس ﴾. وهو إذا لاخراج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعتها... » كما قال ربعي بن عامر ورفيقيه لرستم قائد الفرس.

وهو لتحقيق العدل فى الأرض والقضاء على الفساد فيها ﴿تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين﴾ وهو لإقامة نظام يسود فيه المعروف ويستنع فيه المنكر ﴿السنين إن مكنساهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا السزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾.

وهو ليس للمغنم بل للهداية وهو لاستعادة الانسسان لحريته التى خلقه الله عليها متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وكذلك قول الامام على كرم الله وجهه «لا تكن عبدا لغيرك وقد خلقك الله حرا».

وهو في النهاية لتحقيق حرية الاختيار ومنع ورفع الاكراه عن السناس ﴿لا اكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي﴾

ومن خلال كل هذا فإن الجهاد في أصله، وكما وضحت الآيات والأحاديث وأقوال العلماء هو حالة هجوم وغزو مستمر على الكفار لتحقيق التحرير الكامل للانسان من كل قهر وظلم ووضعه على طريق الاختيار الحر وهكذا نفهم قول عقبة بن نافع «والله لو أعلم أن خلف هذا البحر أرضا لذهبت غازيا في سبيل الله».

\* \* \*

وإذا كان هدف الجهاد في الأصل هو الغزو والهجوم، فما هو الشأن في حالة تعرض بلاد المسلمين لاحتلال من قبل الكفار مثلا وبالتالى تحتاج للدفاع والذود عنها هل يدخل الدفاع هنا في باب الجهاد؟ والاجابة نعم بكل تأكيد لأن الدفاع عن أرض المسلمين هنا يشمل الحفاظ على أرض تتحقق فيها حرية الاختيار أولا وهو محافظة على قاعدة للغزو والهجوم لتحقيق حرية الاختيار للآخرين ثانيا، وبالتالى فهو جهاد، الا أنه في هذا الحالة يكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأن الحفاظ على الأرض المحررة من الوقوع في أيدى المشركين والكفار المستبدين والظالمين أوجب وأكثر أهمية بالطبع، وبالتالى فكل حركة تحرر وطنى في بلاد المسلمين ضد الاستعمار المباشر أو غير المباشر هي في سبيل الله مادامت النية المعقودة للمقاتلين هي الجهاد في سبيل الله للحفاظ على أرض اسلامية ليس فيها اكراه بل هي قاعدة للانطلاق لرفع الاكراه والظلم والقهر من فوق الأراضي الأخرى.

\* \* 4

وإن مما يؤكد هذا المفهوم أن الشريعة الاسلامية حددت ثلاثة خيارات أمام المشركين إذا ما غيزاهم المسلمون فإما الاسلام وإما الجزية وإما القيتال، والجزية هي الانصياع والقبول بحرية الدعوة في الأراضي التي تقبل دفع الجزية وبالتالي تحقيق حرية التفكير وحرية الاختيار فيها، فأما اذا رفضت دفع الجزية فإن معنى ذلك استمرارها في منع حرية

الدعوة وبالتالي وجب قـتالها لتحقيق حرية الدعوة وحريـة الاختيار بدون اكراه، ولو كان الأمر مجرد اكراه الناس على الاسلام أوحب السيطرة مثلا لاقتصر الأمر على الاسلام أو القتال فقط، ولكن اشتمال الخيارات على الجزية يؤكد المفهوم الاسلامي الصحيح في الجهاد وهو تحقيق حرية الاختيار للبشر ليختاروا ماشاءوا من دين وعقيدة، وبديهي أن معظمهم يختار الاسلام طواعية لأن الاسلام ديس الفطرة فاذا ما اختاروا الاسلام أصبحوا جزءا من كيانه الحضاري وكان عليهم الجهادهم أيضا من أجل تحقيق نفس الهدف ولأن الأمر كذلك فإن الاسلام لايفرق بين الأبيض والأحمر والأسود ولا يعترف بقومية أو جنس أعلى من قومية أخرى أو جنس آخر بل الجميع سواء كأسنان المشط ولا فضل لعربى على اعجمي الا بالتقوى بل إن الحضارة الاسلامية هي الحضارة الوحيدة التي شهدت قوادا وولاة وزعماء وخلفاء من عرب وترك وفرس وأبيض وأسود وأحمر وهي أيضا الحضارة الوحيدة التي تغلبت على العالم كله بالسيف والقوة في وقت من الأوقات ومع ذلك لم تفرض على الجميع دينها بل بقى داخل البلدان الاسلامية المسيحي واليهودي والمجوسي دون خوف من بطش أو اكراه، وهذا دليل قـوى على أن الاسلام فرض الجهاد لتحقيق التحرير وحرية الاختيار وليس اكراه الناس على الدخول في الاسلام بالسيف، وسيظل الجهاد أن شاء الله تعالى هجوم وغزو في أصله لتحقيق حرية الاختيار والقضاء على عوامل الفتنة والاكراه والفساد ولن يفلح المشككون في تفسيره وتزييفه على غير هذا الوجه حتى ولو كانت أمور المسلمين حاليا لاتسمح بذلك، واذا كنا الآن نعاني من التـفرق والتشرذم، والوقوع في الهيمنة الغربيـة فاننا مطالبون أولا بالجهاد لحماية بلادنا ووحـدتنا ثم مطالبون بعد ذلك باستكمال رسـالتنا في تحرير الانسان في أي مكان وزمان على الأرض أو حتى على الكواكب الأخرى إن وجدت فيها حياة

# الفصل العاشر

مددالله

فى كثير من المعارك التى خاضها المسلمون فى عصر النبوة أو حتى بعد عصر النبوة وحتى اليوم، تكون القوى غير متكافئة بمعنى أن الأعداء يكونون أقوياء عددا وعدة بالقياس الى عدد وعدة المؤمنين ومع ذلك ينتصر المسلمون، وهذا بالطبع بفضل مدد الله تعالى الذى يرسله الله مباشرة أو غير مباشر الى المؤمنين، فيكون المنصر حليفهم، وهذه الحقيقة - أى وجود مدد الله المباشر أو غير المباشر - لها أهميتها القصوى فى رفع معنويات جند المسلمين وفى دفعهم أصلا لخوض المعارك مع القوى الكبرى مهما كانت الحسابات المادية لغير صالحهم، وهكذا فإحساس المسلم بمدد الله أمر إيجابي على كل مستوى فهو يدفعه الى خوض المعارك مطمئنا وهو يدفعه الى تحدى القوى الجبارة مهما كانت درجة قوتها، وهذا فى حد ذاته كفيل بجعل المسلمين قوة ثورية كبرى قادرة على إحداث التغيير دائما مهما كانت موازين القوى.

وبالطبع يدرك المسلمون أن مدد الله تعالى لا يأتى الى الخاملين أو القاعدين أو الكسالى أو المسلمون أن الكسالى أو المتراخين، وكذلك لايأتى للذين لايأخذون بالأسباب، ويدرك المسلمون أن لمدد الله شروطا أولها الشقة بنصر الله والإيمان به، وثانيها بذل كل الجهد من استعداد وتدريب وتسليح وتخطيط وغيره من الاسباب المادية.

و لأن القوى الشيطانية تدرك أهمية الإيمان بمدد الله فى دفع المسلم لمستجاعة والثورة والمواجهة لأنه يستند إلى أقوى الأقوياء، الجبار فوق كل جبار وبالتالى فلا خوف من مواجهة آيه قوة طاغية أو جبارة ومهما كان ميزان القوى لغير صالح المسلمين، وبالتالى فإن مدد الله تعالى عامل هام من عوامل قلقلة القوى الباغية وعدم استقرارها فإن الجهاز الإعلامي والفكري للقوى الشيطانية يحاول دائما أن يثير الغبار ويشكك في هذه الحقيقة وجود مدد الله فراح البعض يتهكم على هذه الحقيقة بدعوى أنها دعوة للتراخي وراح البعض الثالث يصف المحدث عن مدد الله تعالى بمجافاة روح العلم.

ولاشك أن هذه المحاولة الشيطانية محاولة مردودة، فمدد الله تعالى أولا دعوة للثقة بالنفس أليس المسلم يستند الى أقوى الأقوياء، وهو دعوة للأخذ بالأسباب والحسابات من كل نوع، وهو دعوة للمواجهة والثورة مهما كان ميزان القوى ومهما كانت نوع القوة التى

ستواجهها، وهو دعوة للحركة وليس القعود، بذل الجهد وليس الكسل، وهو أولا وأخيرا أمر معلوم من الإسلام بالضرورة استنادا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

يقول الله تعالى في سورة الانفال

﴿إذ تستغينون ربكم فاستجاب لكم أنى عدكم بألف من الملائكة مردفين. وماجعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وماالنصر الا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم المنعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويهذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الأنفال ٩-١٢.

ويقول

﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاءً حسنا إن الله سميع عليم﴾الأنفال ٧٧.

وفي سورة آل عمران

﴿ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وماجعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومالنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ال عمران

وإذا تأملنا سورة الاحزاب نجد أن الأيات التى سجلت واقعة الأحزاب قد حددت معالم المدد من جميع نواحيه فهو مدد من الريح أو جنود لانراها، ولكن هذا بعدأن يخف المسلمون إلى القتال، وبعد أن يأخذوا بالأسباب مثل حفر الحندق، ومثل استمرار ثقتهم وإيمانهم بالله رغم جحافل المشركين التى لم يكن للمسلمين قبل بها بحساب العوامل المادية وحدها، وترصد الآيات هؤلاء الذين ظنوا بالله الظنون أو هؤلاء الذين خذلوا المؤمنين عن القتال بدعوى عدم تكافؤ القوى..

﴿ ياأيها اللَّذِينِ آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بـالله الظنونا. هنا لك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذيـن في قـلوبكـم مرض ماوعـدنا الـله ورسوله إلاغرورا. وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يشرب لامقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقـولون إن بيوتنا عورة وماهي بعورة إن يريدون إلافرارا. ولـو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وماتلبـثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبـار وكان عهد الـله مسئولا. قـل لن ينفعـكم الفرار إن فـررتم من الموت أو القتل وإذا لاتمتعون إلاقليلا. قل من ذا الـذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولايجدون لهم من دون الله وليا ولانصيرا. قد يعلم اله المعوقين منكم والقائملين لإخوانهم هلم إلينا ولايأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخـر وذكر الله كثيرًا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب . قالوا هـذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا. ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيماً. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا﴾الاحزاب ٩-٢٥.

وإذا تأملنا هذه الآيات الكريمات نجد أن مدد الله تعالى حقيقة إسلامية لاينكرها إلاجاحد - أن هذا المدد يأتى مباشرة من الله، أو عن طريق جنوده التى نعلمها أو التى لانعلمها مثل الملائكة -الربع، الرعب فى قلوب الأعداء وغيرها.

أنه لولا الإيمان المطلق بمدد الله تعالى لما خرج المسلمون للقتال وخاصة في غزوة خبير

حيث أن القوى كانت غير متكافئة بالمرة، ولعل هؤلاء الذين رأوا عدم تكافؤ القوى وغاب عنهم الثقة المطلقة في مدد الله قد عبروا عن ذلك بالقعود أو الاعتذار أو غيرها، وهكذا فإن الإيمان بمدد الله حافز قوى على الأخذ بالأسباب والاستعداد للقتال وحمل السلاح رغم عدم تكافؤ القوى وبالتالى فهو عامل هام من عوامل النهوض وليس العكس.

إنه من نافلة القول إن الإيمان بمدد الله تعالى لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب شرط لوصول المدد- حفر الخندق مثلا في غزوة الأحزاب.

#### \*\*\*

وإذا كانت الآيات القرآنية قد تحدثت عن حالات وقعت في عصر النبوة، فإنها جاءت بصيغة المطلق لتؤكد أنها حالات مستمرة يمكن أن تتكرر إذا تحققت شروطها بمعنى إذا كان هناك قوم يؤمنون بمدد الله ويثقون في ذلك ثقة مطلقة، وقد أخذوا بكل ما أمكن من الأسباب المادية فإن الله سوف يمدهم بمدد من عنده كفيل بتحقيق النصر مهما كانت قوة الأعداء

ولنتأمل أيات اخرى تخص حالتنا المعاصرة يقول الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين. فترى الذين فى قلوبكم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيينا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا فى أنفسهم نادمين﴾. المائدة ١٥-٥٠.

وهذه الآيات تتحدث عن موالاة بين اليهود والنصارى وهو الأمر المذى لم يحدث فى التاريخ كله الممتلىء بالعداء بين اليهود والنصارى- إلا فى النصف الثانى من القرن العشريين- حيث تم تفسير الإنجيل تفسيرا معينا لصالح دعم إسرائيل «البروتستانت»، وقمت تبرئة اليهود من دم المسيح وزيارة باباوات الكاثوليك لإسرائيل «الكاثوليك» وهكذا فهذه الآيات تتحدث عن واقعنا المعاصر، ولعل مايؤكد ذلك أن بعض المسلمين اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بدعوى أن اختلال ميزان القوى بيننا وبينهم لايسمح إلا بهذا، أى إنهم يقولون لانقدر عليهم، نخشى أن يدمرونا بأسلحتهم «يسارعون فيهم يقولون عسى أن تصيبنا دائرة».

والطبع فإن المؤمنين بالله الوائقين من مدده لايستطيعون الآن أن يزعموا أنهم قادرون على هزيمة الغرب وإسرائيل عسكريا نظرا لاختلال مروع في ميزان الـقوى، والله تعالى يطمئن هؤلاء بقوله «فعسى أن يأتى بالـفتح أوبأمر من عنده» أي عسى الله تعالى أن يتدخل بـإرداته المباشرة او غير المباشرة فيقضى عـلى قوة الأعداء أو ينصر المؤمنين رغم اختلال ميزان القوى ووقتها يصبح دعاة التغريب نادمين على ماأسروا في أنفسهم من عمالة للغرب أو التبشير بالخضوع له بدعوى عدم تكافؤ القوى.

### \*\*\*

والحديث عن مدد الله تعالى كما جاء فى السنة النبوية المطهرة حديث طويل وسوف نختار بعض الأمثلة الواضحة على ذلك، ففى معركة بدر مثلا ففى رواية ابن إسحاق قال رسول الشه «أبشر ياأبابكر، أتاك نصر الله هذا جبريل أخذ بزمام فرسه يقود على ثناياه النقع... الرحيق للمباركفوريص ٢٤٠.

وفي رواية ابن سعد عن عكرمة قال «كان يومئذ يندر رأس الرجل لايدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لايدرى من ضربها، وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في طلب رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه، فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الشه القال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، قال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل اليه سيفي فعرفت أنه قتله غيرى، وجاء رجل من الانصار بالعباس بن عبدالمطلب أسيرا فقال العباس: إن هذا والله ماأسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق وماأراه في القوم، فقال الأنصاري أنا أسرته يارسول الله فقال: أسكت فقد أيدك الله بملك كريم» المباركفوري في الرحيق المختوم صـ٢٤٣.

«فبينها هو جالس- أي أبولهب- إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم فقال أبولهب هلم إلى فعندك لعمرى الخبر، قال فجلس اليه والناس قيام عليه، فقال ياابن أخى أخبرنى كيف كان أمر الناس؟ قال ماهو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وأيم الله مع ذلك مالمت

القوم، لقينا رجالا بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ماتليق شيئا ولايقوم لها شيء»

المباركفوري في الرحيق المختوم صـ٥١

«وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن فأعطاه النبى جذلا من حطب فقال دونك هذا منى أخذه عكاشة وهزه عاد فى بيده سيفا طويلا، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل أيام أي بكر... مختصر السيرة لابن محمد بن عبدالوهاب ١٨٧.

أما في قوله معركة أحد

وكان هذا النعاس أمنة من الله يقول الله تعالى في سورة آل عمران ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم﴾ آل عمران ١٥٤.

وروى الترمذى والنسائى والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبى طلحة قال «رفعت رأسى يوم أحد وجعلت أنظر ومامنهم يومشذ أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس»

"وأصيبت عين قتادة بـن النعمان حتى وقعت على وجنتـه فجاء رسول الشص فأخذها وردها فعادت كما كانت ولم تضرب عليه بعدما أسن وكان يقول بعدها ؟هى أقوى عينى وكانت احسنهما» إمتاع الأسماع ١/١٣٣

وفى الصحيحين عن سعد قال « رأيت رسول اله الله الله الله الله ومعه رجلان يتقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد المقتال مارأيتهما قبل والابعد، وفى رواية يعنى جبريل وميكائيل صحيح البخارى ٢/ ٥٨٠.

وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتى من كل ناحية ورسول الشي وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبدالله بن شهاب الزهرى يقول يومئذ: دلونى على محمد فلا نجوت إن دنا ورسول الشي إلى جنبه مامعه أحد ثم جاوزه فعاتبه فى ذلك صفوان فقال والله مارأيته احلف بالله انه منا ممنوع

فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص الى ذلك»زاد المعاد ٢/ ٩٧.

وفي غزوة الخندق

«إنا يوم خندق نحفر فعرضت علينا كدية شديدة فجاءوا إلى النبي فله فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة لانذوق ذواقا- فأخذ النبي المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم (أي صار رملالا يتماسك)مد زاد المعاد» والبخاري ٢/ ٥٨٨

وقال البراء الماكنا يوم الحندق عرضت لنا في بعض الحندق صخرة لاتأخذ منها المعاول فاشتكينا ذلك لرسول الشيء فجاء وأخذ المعول، فقال بسم الله ثم ضربها ضربة وقال الله اكبر أعطيت مفاتيح الشام والله انى لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال الله اكبر أعطيت فارس والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله اكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إنى لأبصر أبواب صنعاء مكانى» سنن النسائى وأحمد فى مسنده.

"رأى جابر بن عبدالله رسول الشي يحفر ورآه خميصا فأتي امرأته فأخبرها مارأى من خمص رسول الشيخ فقالت والله ماعندنا شيء إلاهذه الشاة ومد من شعير، قال ماطحنى وأصلحى، فطبخوا بعضها وشووا بعضها وخبزوا الشعير ثم أتي جابر رسول الشيخ فقال يارسول الله قد صنعت لك طعاما فأت أنت ومن أحببت من أصحابك فشبك بين أصابع جابر ثم قال أجيبوا جابرا بدعوكم فأقبلوا معه، فاقبلوا معه، قال جابر في نفسه: والله إنها الفضحية! وأتي المرأة فأخبرها فقالت: أنت دعوتهم أم هو؟ فقال: بل هو دعاهم! قالت: دعهم فهو أعلم، وأقبل رسول الشيخ وأمر أصحابه وكانوا فرقا عشرة، ثم قال لجابر: اغرفوا وغطوا البرمة وأخرجوا من التنور الخبز ثم غطوه ففعلوا وجعلوا يغرفون ويغطون البرمة ثم يفتحونها فما يرونها نقصت شيئا ويخرجون الجبر من التنور ويغطونه فما يرونه فما يرونها نقصت شيئا ويخرجون وأهله "صحيح البخارى ٢/ ١٩٨٥/٨٥٨

«وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، فمرت برسول الله فلل الخندق فجعلوا

يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الحندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب السيرة لابن هشام ٣/ ٢٢٨-٢٧.

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان ياأبا عبدالله، أرأيتم رسول الله الله وصحبتموه؟ قال نعم قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال واله لقد كنا نجهد، قال: والله لو أدركناه ماتركناه يمشى على الأرض ولحملناه على أعناقنا، قال فقال حذيفة ياابن أخي ،والله لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ بالخندق وصلى رسول الله ﷺ هويا من السليل ثم التفست إلينا فقال: مـن رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم شم يرجع- يشرط له رسول الله على الرجعة- أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد، دعاني رسول الله في فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: ياحذيفة اذهب فادخل في القوم، فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، قال: فذهبت فدخلت في الـقوم والربح وجنود الله تفعل بهم ماتفـعل لاتقر لهم قدرا ولانارا ولابناء. فقام أبو سفيان فقال يامعشر قريش لينظر امرؤ من جليسه؟ قال حذيفة فأخذت بيد السرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت قال فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يامعشسر قريش إنكم والله ماأصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الربح ماترون، ماتطمئن لنا قدر ولاتقوم لنا نار ولايستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فو الله مــأطلق عقالــه الا وهو قائم. ولولا عــهد رسول الشه إلى وأنه لاتحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم، قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله ﷺ يصلى في مرط لبعض نسائه،مراجل. فلما رآني أدخلني الي رجليه وخرج على طرف المرط ثم ركع وسجد وأنى لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم، ولما أصبح رسول الله المسوف عن الخندق راجعاً إلى المدينة، والمسلمون ووضعنا السلاح» السيرة لابن هشام.

## الفصل الحادي عشر

# المقاومة الاسلامية في لبنان نموذج للجهاد

"كما يتوجه المسلم إلى القبلة الشريفة فالرصاص يجب أن يتوجه إلى صـــدور العـــدو فـقـط<sup>»</sup> من كلمات السيد عباس الموسوى

## المقاومة الإسلامية فى لبنان الأيىديسولىوجيسة والجنذور

لماذا انتصرت المقاومة الاسلامية في لبنان دائما؟ لماذا لم تنجع اسرائيل ابدا في القضاء على تلك المقاومة برغم امتلاك اسرائيل لأحدث انواع السلاح واشده فتكا وبرغم الدعم الاستخباراتي والمعلوماتي والاستراتيجي الأمريكي والغربي لها؟ لماذا سوف تستعصى تلك المقاومة—وكل من يتخذ أسلوبها وبرنامجها—على الذبح على سوف تستعصى تلك المقاومة—وكل من يتخذ أسلوبها وبرنامجها—على الذبح على والتي أعطتها هذا القدر من الصمود؟ لماذا حظيت المقاومة الاسلامية في لبنان بهذا القدر والتي أعطتها هذا القدر من الصمود؟ لماذا حظيت المقاومة الاسلامية في المالم؟ وهل الهائل من التضامن الشعبي العربي والاسلامي بل من كل المستضعفين في العالم؟ وهل يتحول يمكن اعتبار كفاح هذه المقاومة بالاضافة الي كفاح الجهاد الاسلامي الفلسطيني نواة لحركة عمر عالمي ضد الاستكبار لانتزاع حقوق المستضعفين في العالم كله؟ وهل يتحول الطرح السياسي والحضاري لتلك المقاومة الي ايديولوجية للمحرومين في كل مكان في العالم في مواجهة النمط الحضاري والقيمي الغربي الذي يهدد العالم بأسره، فضلا عما احدثه بالفعل من ظلم وقهر وعنف وحرمان؟

لماذا نجحت المقاومة اللبنانية في أن تصبح طليعة لكل قوي التحرر العربي على اختلاف مشاربها الدينية والطائفية والسياسية والطبقية؟ وبصيغة أخرى لماذا نجحت المقاومة اللبناينة في الخروج من مأزق الطائفية الضيق الى رمز للتحرر لكل إنسان مسلما كان او مسيحيا، عربيا أم عالميا، أبيض أوأسود أو اصفر وهل تشكل المقاومة بأسلوبها وبرنامجها بديلا ايديولوجيا عالميا جديدا للتحرر من الهيمنة الغربية لماذا كانت المقاومة وحزب الله بالتحديد هي الجزء الحي في النسيج العربي الذي ؟ اهترأت الكثير أجزائه وأطره الفكرية والتنظيمية؟

ماهى المقاومة؟ وماذا تمثل؟ . والى أى آفاق تتطلع؟ هذه وغيرها اسئلة طرحت نفسها على الواقع الفكرى والسياسى العربى والعالمي.

ولكى غيب على هذه الاسئلة او بالأحرى نقترب منها فإن علينا أن نحدد الكثير من المعالم العامة والخاصة المتصلة بأحوال المعالم من حولنا، والمتصلة بأحوال المصراع الاسلامي المصهيوني، باعتباره أخطر اشكال المواجهة بين قوى الخير والشر، واخطر اشكال التحديات التي واجهتها الحضارة الاسلامية.

### طبيعة الصراع

شاء اللمه تعالى، أن ينغطي الصراع بين الحضارة الاسلامية بما تمثله من حتى وحرية وعدل ولا عنصرية، والحضارة الغربية بما تمثله من قهر وعنف وظلم وعنصرية، مساحة واسعة في المتاريخ والجغرافيا، ومنـذ حياة الرسول الله الله وحتى الآن مازال هذا الصراع محتدما، ورهذا الصراع بحالات متنوعة من الكر والفر، المدو الجزر حتى وصلنا الى الحالة الراهنة من الصراع، التي تتميز بمجموعة من المعطيات المختلفة عن سابقاتها والتي تحتاج بالتالي الى نـوع من الاستجابة متميز ومفعال، والحالة الـراهنة من الصراع يمكن أن نطلق عليها الحرب الصليبية الثالثة، على اساس ان الحرب الصليبية الاولى بدأت ١٠٩٨م وانتهت ١٢٩٦م والثانية بدأت ١٧٩٨م على يد بونابرت ثم حدث احتلال لمعظم الدول الاسلامية واحدة بعد الاخرى، ثم الثالثة التي نحن بصددها الآن بدأت بحرب الخليج ودخول القوات الأجنبية الى المنطقة وانهيار الشيوعية والمتفرغ الأوروبي والأمريكي بالتالي للمسلمين على أساس انهم العدو الاساسي، الا أن هناك حالة- هي الأهم- بدأت في نهاية الحملة الثانية وتصاعدت في الحملة الثالثة وهي قيام اسرائيل ١٩٤٨م والاستعداد لتوسيعها لنحقيق امبراطورية اليهود من النيل الى الفرات التي بدأت ملامحها في عام ١٩٦٧ ومابعدها وهذه الحالة هي أهم وأخطر مواقع الصراع، ذلك أن الصراع الطويل بين الاسلام وأوروبا يتجسد الآن في اسرائيل ، وعلينا ان نلاحظ ان هناك تحالف استراتيجيا وليس تكتيكيا فقط، بين الحضارة الأوروبية واليهود بدأ منذ القرن الماضي فقط وتمخض عن قيام اسرائيل وحصولها على الدعم الغيربي الكامل، اوروبا ثم امريكا، وإذا كان اليهود قد تعرضوا للاضطهاد طويلا في اوروبا فإن اوروبا ارادت ان تتخلص منهم كحثالة بشرية غير مرغوب فيها في اوروبا، والكيد بهم للاسلام والمسلمين في نفس الوقت، واستغل اليهود هذا الأمر وتحرك فيهم حقدهم القديم على الاسلام ونفذوا المهمة بحـماس، رغم أنهم يعرفون مدى الاضطهاد الـذى تعرضوا له في اوروبا والتسامح الـذي عاشوه في ظل حضارة الاسلام، وعـلى كل حال فإن النبوءة الـقرآنية قد تحققت، ونقصد بها الصعود الاسرائيلي والتحالف بين اوروبا واليهود الذي لم يحدث طوال التاريـخ الا في المرحلة الراهنـة فالآية القرآنية تقـول ﴿ياأيها الذين أمنـوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين﴾ المائدة ١ ٥

وكان المفسرون يحتارون في تفسير هذه الآية، ويلجأون الى تفسيرها تفسيرا إجماليا في إطار أن الكفر ملة واحدة دون ذكر تفاصيل محددة لهذه الموالاة لاحظ أن الولاء والموالة اكبر من التحالف ولاحظ ايضا أن اليهود تعرضوا للاضطهاد الاوروبي حتى الاربعينات من هذا القرن، وأنهم بالغوا في ذلك طبعا لابتزاز المانيا وأوروبا، ، أما الآن فقد تحققت النبوءة القرآنية بالكامل، فالموالاة، التي هي اشمل من التحالف بين الغرب واسرائيل، واضح جدا سواء في ازدواج المعايير الغربية فيما يخص إسرائيل، او في الدعم الهائل الذي تلقته إسرائيل من الغرب لدى قيامها وحتى الآن وانتهاء بما يسمى بالأصولية الانجيلة التي تجعل دعم قيام اسرآئيل الكبرى واجبا مسيحيا على اساس ان ذلك شرطا لظهور المسيح حسب معتقداتهم الباطلة ووقوع معركة هر مجدون كما يري دعاة هذا التفسير المزيف للانجيل المحرف، وكذلك وصل الأمر الي حدتبرئة الكنيسة بالقدس عاصمة موحدة لاسرائيل بشرط حرية العبادة بالأماكن المقدسة، وفي اسبانيا التي طودت اليهود مع المسلمين منذ ٥٠ عام اعتذرت رسميا عن ذلك لليهود فقط، دون أن تعتذر للمسلمين بالطبع.

### هزب الله علقة من علقات الكفاح الشعبى الاسلامي

إذن فنحن امام تحد غربى يستهدف القضاء على أمة الاسلام دينا وحضارة وطليعة لتحرير المعالم، ويستخدم الغرب اسرائيل لتحقيق هذا الهدف، فاسرائيل ليست دولة بالمعنى المتعارف عليه للدول، ولكنها مجرد جماعة بشرية عدوانية، تقوم بمهمة العدوان مقابل اجر وتحقق للغرب اهدافه بثمن بخس وتحقق اهدافها هى فى نفس الوقت، وعلينا ان ندرك فى هذا الاطار ان الغرب متفوق علينا عسكريا واقتصاديا وبالتالى اسرائيل التى تمتلك الدعم والسلاح الغربى، متفوقة علينا عسكريا فى إطار الجيوش والآلات، وبالتالى لايمكن مواجهتها بالحرب انظامية ولا بالاسلحة التى نستوردها من الغرب نفسه! وليس هناك من سبيل لمواجهة اسرائيل الابالحرب الشعبية الااستشهادية فى إطار الايديولوجية الاسلامية، وذلك بالطبع يرجع الى طبيعة الصراع، وطبيعة المسكر المعادى، وطبيعة قوانا الذاتية، فنحن لاتملك الاسلاح الجماهير المجاهدة، وهذه الجماهير لاتجاهد الا من خلال المعبئة الاسلامي حتى النخاع بالتالى فلايمكن تحريك هذه الجماهير الا من خلال التعبئة الاسلامية.

لنتأمل معا الآيات القرآنية في سورة المائدة من ١ ٥ الى ٥٣ ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض بسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين ﴾.

الآيات تتحدث عن الحالة التى نحن بصددها، وهى الموالاة والتحالف الاستراتيجى بين الغرب الصليبى واسرائيل اليهودية وتحدد لنا الطريق الصحيح، بل تشرح أن هناك منهجين وأسلوبين سيظهران إزاء هذه الظاهرة، المنهج الأول هو منهج الاستسلام والسلام مع اسرائيل وعدم مواجهة الغرب، بحجة الخوف من بطشهم، ولسان حال اصحاب هذا المنهج الاستسلامي يقول، لانقدر على اسرآئيل، لانقدر على الغرب، سيدمروننا بأسلحتهم والمنهج الثانى هو منهج الثقة بنصر الله تعالى، فالله تعالى يقول لأصحاب هذا المنهج عليكم أن تثقوا في الله تعالى مالك الكون كله فهو قادر رغم عدم التكافؤ في السلاح والامكانيات على أن ينصرنا بإرادته المباشرة او غير المباشرة على هؤلاء الاعداء وهكذا فالموقف الصحيح والمنهج الصحيح هو المواجهة، ومقاتلة اسرائيل والتأكيد على الذات والهوية الحضارية لأمتنا، ورفض الاندماج او الخضوع للغرب، وحشد كل الامة لمواجهة الاستعمار والصهيونية وتحقيق الوحدة واعلاء قيمة الجهاد.

وفى الحقيقة فإن منهج المواجهة والقتال والجهاد والمقاومة استنادا الى الجماهير وعن طريق التعبئة الاسلامية كان ولايزال منهجا كبيرا في ضمير الأمة وتاريخها المعاصر وحالتها الراهنة، وهناك العديد من الرموز في هذا الصدد، عبدالقادر الجزائري وعبدالكريم الخطابي، وعمر المختار، الانغاني والنديم ومصطفى كامل ومحمد فريد، عزالدين القسام، وفتحى الشقاقي آية الله الخوميني، وعباس الموسوى، على عزت بيجوفيتش وجوهر دودايف. الخ، وعلى ارض فلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة، وباعتبار أنه على أرضها بتقرر مصير أمة الاسلام أمانصر واما نهاية لاقدر الله، فإن اصحاب منهج المواجهة يتواصلون منذ بدايات الغزوة الصهيونية، ثورة ١٩٢٠ ضد الهجرة اليهودية على فلسطين، انتفاضة حائط البراق سنة ١٩٢٩، ثورة عز الدين القسام ثم ثورة ١٩٣٦، الكفاح والقتال الذي مارسته الجماهير والتنظيمات الاسلامية في معركة

الكرامة في الأردن مارس ١٩٦٨، الشيخ حافظ سلامة ومقاومة شعب السويسس للاختراق الاسرامية في لبنان للاختراق المسلمية في لبنان المختراق المسلمية في لبنان الذي اصبح ١٩٨٢، عمليات الجهاد الاسلامي في فلسطين، وأخيرا حزب الله في لبنان الذي اصبح الحلقة الاهم سياسيا وعسكريا في مواجهة الكيان الصهيوني.

إذن فحزب الله، والمقاومة الاسلامية في لبنان هي حلقة من حلقات الكفاح الاسلامي ضد الكيان الصهيوني والهيمنة الغربية وإذا كان حزب الله والمقاومة الاسلامية اللبنانية لم ينشأ من فراغ بل هو امتداد لمجمل الكفاح الشعبي الاسلامي المعاصر الذي تتداخل حلقاته فإن من غير العلمية ولا الموضوعية تحديد تاريخ بعينه لظهور الحزب، لأن جماهيره ورجاله المؤسسين كانوا جزءا من حلقات الكفاح السابقة، ولكن يمكننا ان نضع عام ١٩٨٧ كملامة فارقة في تاريخ الحزب، فعلى أثر الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام ١٩٨٧ كملامة فارقة في تاريخ الحزب، فعلى أثر الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام يتنظيم عمليات المقاومة في الجنوب، ومع المقاومة وعلى وهج الجهاد بدأ الظهور التنظيمي والحركي لحزب الله، ويعتبر السيد عباس الموسوي أهم مؤسسي هذه الحركة وأمنيها العام والحركي لحزب الله، ويعتبر السيد حسن نصر الله عام ١٩٨٧.

ولاشك أن معرفة أطوار حياة الشهيد عباس الموسوى مؤسس الحزب تلقى ضوءا كبيرا على طبيعة هذا الحزب وظروف نشأته وكفاحه، ولد الشيخ الشهيد عباس الموسوي عام ١٩٥٧ فى ضاحية الشياح جنوب بيروت واهتم بالقضية الفسلطينية منذ بداية حياته، فالتحق بمعسكرات تدريب المقاومة الفلسطينية فى عده دورات وهو فى العاشرة من عمره، وأصيب بكسر فى ساقه فى احدى هذه المدورات كما اهتم اهتماما واسعا بمعرفة وقراءة كل مايتصل بالقضية الفلسطينية، ثم التحق بمهد الدراسات الاسلامية فى مدينة صور اللبنانية ثم رحل الى النجف الاشرف بالعراق عام ١٩٦٩ لمواصلة دراساته العلمية وتتلمذ على يد المفكر الاسلامى العالمي السيد محمد باقر الصدر، وقد برز السيد الموسوى كعالم وفقيه فى سن مبكرة، فكان يلقى المحاضرات ويعقد الندوات فى النجف الاشراف شم عاد الى لبنان نهائيا عام ١٩٧٨ بعد أن اكتملت فى نفسه معالم الشورة والمقاومة في كما وخبرة من خلال علومه الدينية والعلمية ومن خلال مشاركته فى كفاح شعب العراق ضد الاستبداد، وشارك فى إقامة معهد علمى فى مدينة بعلبك اللبنانية شعب العراق ضد الاستنصفية والقضية

الفلسطينية على وجه الخصوص، وفى عام ١٩٨٧ وعندما اجتاحت القوات الصهيوينة ارض لبنان فى ذلك الوقت رحل السيد الموسوى الى الجنوب لتنظيم المقاومة ، والتقى فى بلدة جبشيت بالجنوب اللبنانى بالشهيد الشيخ راغب حرب إمام مسجد جبشيت، والقى اليه مهمة قيادة المقاومة فى الجنوب، وأخذ السيد عباس الموسوى يتنقل ناشرا لواء الثورة واستطاع فى خلال سنوات قليلة أن يخرج من رحم الأمة الخصب هذا الكيان المتميز المسمى حزب الله الذى اصبح علما على مقاومة الاحتلال الصهيونى منذ عام ١٩٨٧ وحتى الآن، وقد استشهد السيد عباس الموسوى ١٩٩٧ عندما هاجمته واسرته عدد من الطائرات الاسرائيلية الحربية وهو فى طريقه عائدا من احد الاجتماعات الشعبية فى الجنوب اللبنانى.

#### \*\*

تعد مسيرة حزب الله منذ نيشأته عام ١٩٨٢ وحتى الآن هي مسيرة منهج المقاومة والمواجهة للكيان الصهيوني وللهمينة الغربية ولعل النظروف الموضوعية التي سادت المنطقة والعالم في هذه الفترة اعطت الكثير من الزخم والمعالم حول مسيره حزب الله والجهاد الفلسطيني واللبناني عموما، ففي ذلك الوقت كانت تتساقط افكار ورموز حملت صدقا او كذب لواء المقاومة للمشروع الصهيوني، كانت منظمة التحرير تنحدر باتجاه هاوية الاستسلام لاسرائيل وانتهى بها الأمر الى السقوط في مستنقع اوسلو فاعترفت بإسرائيل وأسقطت خيار البندقية، بل تنكرت لكل شهدائها ووصمتهم بالارهاب واصبح يساسر عرفات شرطيا لحماية امن اسرائيل وكسانت الانظمة العربية بدورها قد راهنت على خيار السلام مع اسرائيل وارتفعت نسبرة تبرير هذا السلام بل واعتباره طريقا لابديل عنه، ومع تغير الظرف الدولي ونهاية الاستقطاب الدولي الذي كان يعطى هامشا من حرية الحركة والمناورة بين القوتين الأعظم، أصبح الخضوع لاسرائيل والقبول بها أمرا اسموه امرا واقعا، وكان لابد أن يظهر من رحم الأمة الخصب كيان لايخضع للمتغيرات الدولية ولايراهن على لعبة السياسة والتناقضات بل يعتمد على قواه الذاتية وثوابت الامة، ظهر اذن حزب الـله وظهرت المقاومة الاسلامية اللبنانية والـفلسطينية لـتكون هي النسيج الحي الباقي في جسد الأمة، بعد أن اهترأت منظمات وأفكار، ولاشك ان سقوط القوي غير الاسلامية في مستنقع التفاوض والـقبول باسرائيل كان امرا طبيعيا، لأن اعتماد هؤلاء على المتغيرات الدولية جعلها في مهب الربح، وكذلك اعتماد خطابها السياسي

على أفكار وأيمديولوجيات لم تخرج من رحم الأمة ولاتخاطب وجدانها بل هي غريبة عليها ومريبة، بل وأيضا استخدام خطاب غربي أيديولوجي في مواجهة ظاهرة غربية وهذا بالطبع رصيد نافذ لامحالة ولايصمد كثيرا خاصة في المنحنيات التاريخية.

لكن المقاومة الاسلامية، التى تعتمد على الجماهير وهى السلاح الوحيد الحقيقى فى المواجهة، والتى تستند الى جذر أيديولوجى عميق جدا فى الوجدان الشعبي "الاسلام" لابد أن تستمر لانها تعبير صحيح عن طبيعة الصراع ولان ادواتها لاتنفد وهكذا اصبحت المقاومة الاسلامية املا لكل فلسطينى ولبنانى وعربى ومسلم بل ولكل المستضفين فى العالم، باعتبارها تحمل راية المواجهة للمشروع الاستكبارى العالمي الذى يعانى منه كل المحرومين فى العالم، ولأنها قدمت الاسلام كأيديولوجية للفقراء فى العالم واعتبرته جذرا ثقافيا لمشروعها التحريرى تحرير فلسطين وانهاء الهيمنة الغربية على العالم ووقف الظلم والعنصرية اللتين اتسم بهما المشروع الغربي، وكان من الطبيعى ان يحصل حزب الله والمقاومة الاسلامية فى لبنان وفلسطين على حب وتقدير وتضامن كل فلسطينى وعربى ومسلم ومستضعف وأن تصبح المقاومة رمزا للأمل العربي والعالمي وان ينخرط فيها مباشرة او بطريق غير مباشر كل شريف وكل ضعيف في العالم.

ولاشك ان صصود حزب الله وانتصاراته المتوالية على اسرائيل واستعصاءه على الذبح برغم كل مافعلته اسرائيل ومن خلفها الاستكبار الدولى، يرجع الى طبيعة حزب الله الجماهيرية وارتفاعه في عمارساته السياسية والحزبية فوق الطائفية والعرقية وبالتالى اصبح يمتلك عمقا استراتيجيا عميقا لبنانيا وفلسطينيا وعربيا واسلاميا وعالميا، فضلا عن ان من سنن الله في هذا الكون ان الانسان اقوى من التكنولوجيا، وان سلاح الاستشهاد «الذي كان حزب الله رائدا له سلاح لايمكن مواجهته باعتراف قادة الغرب واسرائيل أنفسهم، وإذا كان من الناحية الاستراتيجية لايمكن وقف سلاح الاستشهاد فإنه من الناحية المثقافية فإن الاستشهاد يفجر الوعى «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» وبالتالى يتطور الاداء السياسي والتنظيمي والفكرى والفني لحزب الله وللجماهير في كل مكان بسبب سلاح الاستشهاد.

وكشفت ممارسات حزب الله وصموده، عن مدى هشاشة اسرائيل ومدى هشاشة المشروع الاستكبارى العالمي وبعد تجربة حزب الله لامجال للكذب والقول بأنه لاطريق ولاإمكانية لمواجهة المشروع الصهيوني والاستكبارى، بل الجهاد والمقاومة مهما ضعفت

الامكانيات- هى الطريق الوحيد ليس للنصر فقط، بل لمجرد النجاة ايضا، لأن تكاليف الخضوع اكبر بكثير من تكاليف المواجهة على كل مستوى.

ولعل تتبع مسيرة الصمود لحزب الله، في معطاتها الرئيسية مايؤكد كل ذلك، ظهر حزب الله اذن والمقاومة الاسلامية اللبنانية من خلال الرفض الشعبي والمقاومة الاسلامية اللبنانية من خلال الرفض الشعبي والمقاومة الشعبية للاجتياح الاسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢، وكانت عمليات حزب الله الأولى سرية ولايعلن الحزب عن الجهة التي نفذتها لأسباب تكتيكية، ومنها في ١١/١١/١١ احدى عملياته الهامة وهي العملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد احمد قصير عندما اقتحم بسيارة مفخخة مقر الحاكم العسكري الاسرائيلي في مدينة صور وأسفرت عن هدم المبني تماما وسقوط ٢٥٠ اسرائيلي بين قتيل وجريح، وظلت هذه العملية لم يعلن عنها الحزب لمدة ثلاث سنوات، وفي خلال هذه الثلاث سنوات نفذ الحزب العديد من العمليات ضد الاحتمللا الصهيوني للجنوب اللبناني بما اضطر اسرائيل الي الانسحاب من ثملث الاراضي التي احتلتها منذ عام ١٩٨٧، وبعد عام ١٩٨٥ حدث تطور نوعي في الآداء التنظيمي والسياسي لحزب الله وتعرض الحزب لعدد من عمليات القوات الاسرائيلية، كما تعرض لبنان للعديد من الاعتداءات عام ١٩٩٣، ١٩٩٦ في محاولة للقضاء على الحزب دون جدوي، وكان العدو يستهدف دائما ضرب الأهالي الآمنين والمدنين حتى يعدث فجوة بين الجماهير وبين الحزب ولكن كل ذلك لم يؤد الا الي المزيد من التلاحم بين الحزب والحماهير.

ونلاحظ في الاداء السياسي والمعسكري لحزب الله أنه اولا خرج من رحم الفقراء واليهم انحاز ومنهم حشد جنوده وهو بهذا طليعة للمستضعفين والفقراء والمحرومين مما واليهم انحاز ومنهم حشد جنوده وهو بهذا طليعة للمستضعفين والفقراء والمحرومين مما اعطاه عمقا جماهيريا منقطع النظير، وإن قيادته هم علماء الاسلام أي هم القيادة الطبيعية للأمة، وإنه حرص على تحديد هدفه فلم يقاتل سوى اسرائيل والهيمنة الغربية ولم يتورط مثل غيره من الحركات الاسلامية في صدام داخلي لايستفيد منه الا الأعداء، ونذكر هنا ان حزب الله وجه نداءات للحركات الاسلامية المصرية بوقف الصدام الداخلي مع السلطة المصرية والتركيز على ضرب الاهداف الاسرائيلية، كما نلاحظ أن هناك انخراطا واسع من النساء في المعمل السياسي والعسكري لحزب الله، وهذا يحمل الكثير من الاشكاليات التي وقعت فيها الحركات الاسلامية الأخرى فضلا عن تلبية حقيقة شرعية وهي ضرورة مشاركة المرأه المسلمة في الجهاد عندما تغتصب ارض اسلامية ولو بدون

اذن زوجها او والدها، كما انه بذلك وضع الطريق الصحيح لتحرير المرأة، لأنه لاتحرير للمرأة الا بتحرير مجتمعها وأراضها والدفاع عن دينها وثوابتها.

### تعليل مضمون الفطاب الايديولوجى لحزب الله

إلخطاب الايديولوجى لحزب الله اوسع من أن يحاط به فى دراسة أو كتاب أو عدة كتب، وهو خطاب يستند إلى الاسلام أى الى الكتاب والسنة وسيرة الاثمة والصالحين ومجمل الممارسات الحضارية الاسلامية، وهو يستوعب بالضرورة اطروحات واجتهادات المفكرين الإسلاميين المعاصرين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، ولكن فى المقابل يتميز بخصوصية خاصة فى اطار التركيز على قضية التحرر الوطني من ناحية والعمل كطليعة لكل الأمة بكل طوائفها ، بل ويقدم الاسلام كايديولوجية للفقراء عموما للانعتاق من الهيمنة الاستكبارية العالمية ومن خلال بعض كلمات الشهيد عباس الموسوى نستطيع أن نحدد المضمون العام للخطاب الايديولوجي لحزب الله.

ففى كلمته التي القاها فى مدينة بعلبك احتفالا بالمحررين من سجون العدو الصهيونى بتاريخ ٤ رمضان ٥٠٤ هـ قال الشهيد "إننا نتساءل ماذا استفدنا من تقديم الصهيونى بتاريخ ٤ رمضان ٥٠٤ هـ قال الشهيد "إننا نتساءل ماذا استفدنا من تقديم ١٠٠ الف قتيل فى حرب طائفية تفريقية، نقول للأخوة فى بيروت بحق الله عليكم، بحق رسول الله، وبحق الشهداء ان توفقوا النزف الداخلى، يجب عليكم ان توجهوا بنادقكم إلى العدو الذى لايزال يرابط على حدود المسلمين، اسرائيل وضعت رؤوسا نووية فى الجولان من اجل قتل المسلمين ونحن نقاتل بعضنا البعض، يجب ان نتعلم من سجناء انصار كيف توجه البندقية، اسرائيل العدو الأساسى وليس أى واحد من المحلين، نحن اعتدى علينا كثيرا وتحملنا امريكا اعتدت علينا وفرنسا اعتدت علينا وفرنسا اعتدت علينا وبونسا نيوجه الى العدو، فكما يتوجه المسلم الى القبلة الشريفة فالرصاص يجب ان يتوجه الى صدر العدو فقط».

ونلاحظ هنا ارتفاع الخطاب الايديولوجى لحزب الله عن الطائفية والاقتشال الطائفى ورفضه لهذا الامر، والدعوة الى توحيد الجهود لمواجهة العدو الرئيسى، اسرائيل فالرصاص يجب ان يتوجه الى صدور العدو فقط.

وفى كلمته التى القاها فى مدينة جبشيت فى ١٢ جمادى الأولى ١٤٠٦ قال الشهيد إن الغرب استغل العلم من اجل تنفيذ مصالحه واستعباد الناس وقهرهم، العلم فى عصرنا الحاضر قدم لنا مظهرا من مظاهر القوة في ايدى المستكبريين، فتحولت كل النظريات في الغرب الى برامج لضرب واستغلال قدرات الشعوب المستضعفة».

والشهيد هنا يحدد مبلامح الهيمنة الغربية، ويقدم في الوقت نفسه حركته- والحركة الاسلامية عموما- كطليعة للمستضعفين في العالم في مواجهة الاستكبار الغربي الذي يستغل قدرات الشعوب المستضعفة.

وفى كلمة له فى الضاحية (برج البراجنة) فى ٣ ذى الحجة ١٤٠٦ قال (إن مقاومة الآخرين فى الغالب هى مقاومة سياسية حتى عملياتهم العسكرية دائما يجرونها لمسائلهم السياسية فقط، أما ابناء المقاومة الاسلامية فانهم ينطلقون فى مقاومتهم للعدو الاسرائيلى من التكليف الشرعى، إن المقاومة الاسلامية أسقطت مايسمى عسكريا بالتوازن الاستراتيجى مع العدو الصهيونى، لأن المقاومة ترتبط بالله وبمبادىء الاسلام، ولهذا نعتبر أن إنجازا كبيرا قد تحقق على ايدى ابناء المقاومة الاسلامية من خلال نسفهم لتربية الضعف والاستكانة والاستسلام».

والخيار هنا- اى خيار المقاومة- خيار استراتيجي، لايخضع للمتغيرات السياسية، بل هو تكليف شرعي لايتغير.

ويقول الشهيد ايضا «اننا مطوقون من كل جانب، ويجب علينا الا نرمي سلاحنا لأن الجزار يغريه منظر النعجة، أما الذئب فيلا يفكر في الهجوم على الاسد، وإن لم تكونوا اسودا حقيقين فلاتفكروا بالوقوف على اقدامكم أبدا،

ويقول "يجب على الأمة ان تحدد أعداءها في المداخل والخارج لتكون على حذر منهم، والقرآن يقول ان الخطر الاكبر في الطواغيت الكبار ولكن يقول ايسضا بالحذر من المنافقين". كلمته في ١٠ذي الحجة ١٤٠٦.

ويقول "إن ابناء المقاومة الاسلامية بعملياتهم النوعية ارادوا ان بقولوا للامة لماذا انت نائمة وخائفة، لماذا لا تقومى فى سبيل الله لتصبح الكلمة واحدة هى لااله الاالله، ونحن اليوم نوجه خطابنا للجميع ونقول لهم ابرزوا قوتكم فى وجه العدو الاسرائيلى، تعالوا معنا نقاتل سويا جنبا الى جنبا وسلاحا الى جنب سلاح وستروننا نقبل ايديكم، نقبل ايدى كل المجاهدين وافواه كل البنادق التى توجه الى المعدو الصهيونى». كلمة لمشهيد ١٥محرم ١٤٠٧هـ

### من إصدارات اللجنة

- ١ \_ نشرة (المقاومة) الشهرية[صدر منها ٦ أعداد] حتى يوليو ١٩٩٦)
- ٢ النازيون الجدد يوميات العدوان الإسرائيلي على لبنان (١١/ ٤ -
  - ٢٦/ ٤/ ١٩٩٦) اعداد وتوثيق: طارق الكركيت
- ٣ ـ المقاومة الإسلامية في لبنان: الواقع والمستقبل: أكبر استطلاع للرأى في مصر إعداد / خالد السيد
  - ٤ \_ وانتصرت المقاومة: للاستاذ/ مجدى أحمد حسين.
- ٥ ـ قمر على الجنوب: قصائد إلى المقاومة في لبنان ـ للشاعر الدكتور/
  وليد منير.
- ٦ فتحى الشقائى شهيداً: سيف الجهاد المشرع فى زمن الموساد: إعداد مركز يافا للدراسات والأبحاث.
  - ٧ ـ المقاومة وإرهاب الفكر الصهيوني: للاستاذة صافى ناز كاظم.
  - ٨ \_ الجهاد في سبيل الله: حزب الله نموذجًا : للدكتور/ محمد مورو.

وفى الطريق العديد من الإصدارات والأعمال المتميزة.